

الإشارات الإلهية لأبى حيان التوحيدى دراسة لغوية

رسالة مقدمة من الطالبة أميرة محمد غيث المدرس المساعد بالقسم لنيل درجة الدكتوراه في علم اللغة

### إشراف

الأستاذ الدكتور

علاء عبد المجيد القنصل أستاذ علم اللغة المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الزقازيق الأستاذ الدكتور

أحمد يوسف على أستاذ الأدب والبلاغة بقسم اللغة العربية ووكيل كلية الآداب جامعة الزقازيق

# بسم الله الرحمن الرحيم

### - أخطاء مصححة

| الصواب                 | الخطـــأ                     | السطر  | الصفحة |
|------------------------|------------------------------|--------|--------|
| وينقسم إلى مبحثين      | وينقسم مبحثين                | ٣      | ٦      |
| وينقسم إلى تمهيد       | وينقسم تمهيداً               | ٦      | ٦      |
| وينقسم إلى تمهيد       | وينقسم تمهيداً               | 1 £    | ٦      |
| أما                    | وأما                         | ٧      | 11     |
| فريز                   | فرايز                        | ٤      | ١٦     |
| سبق                    | أشرنا                        | ١.     | ١٧     |
| ترجمة                  | تحقيق                        | هامش ۱ | ۲۸     |
| وإشارتك                | وإشاراتك                     | 77     | ٤٩     |
| رداء                   | برداء                        | ١٦     | ٦.     |
| الجملة الشرطية         | جملة الشرط                   | ٣      | ٦٧     |
| فی                     | على                          | ٩      | ٦      |
| وَجَدْتُ               | وَجِدْتُ                     | ١.     | ٧٨     |
| مصادر                  | مصادرا                       | ٧      | ٨٢     |
| متعللة                 | معتلة                        | ٨      | ٨٢     |
| بإضافتها               | مضافة                        | ١٦     | ٨٢     |
| الجوارح                | الجوارج                      | ٩      | ٨٨     |
| ب (الفاء)              | (بالفاء)                     | ١      | 9 £    |
| (توكلتَ)               | (توكلتُ)                     | 10     | 99     |
| نفعاً                  | نوعاً                        | 11     | ١      |
| مفعول به أول ضمير متصل | مفعول به+أول ضمير متصل       | ٧      | ١٠٨    |
| مساعرك                 | مشاعرك                       | ٥      | 111    |
| بأكثرا                 | بأكثر                        | ٥      | ١١٢    |
| سَراة                  | سُراة                        | ٥      | 117    |
| فكيف                   | كيف                          | ٨      | 177    |
| تعقيد تركيبها " (١)    | تعقید ترکیبها <sup>(۱)</sup> | ٧      | 157    |

| الصــواب                       | الخطسأ                     | السطر        | الصفحة |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------|
| ص ۷۹                           | ص ۷۰                       | هامش ۳       | 1 2 7  |
| الذي يتم فيه التعبير عن المعنى | الذي يتم التعبير عن المعنى | ۲            | 1 2 7  |
|                                | فيه                        |              |        |
| (المعقدة)                      | المعقدة                    | ۲            | 1 2 7  |
| لم تره                         | لم تره                     | ١٢           | 101    |
| الجملتين الشرطيين              | التركيبين الشرطيين         | 77           | 101    |
| والاستعطاف                     | الاستعطاف                  | هامش ۲       | 104    |
| لام قسم                        | لام القسم                  | ١            | 14.    |
| الآخِر                         | الأخير                     | ۲            | 14.    |
| فِعْلَىٰ                       | فعل                        | ١٢           | ۱۷۳    |
| لتشومسكى                       | لتشوسكى                    | هامش ٤       | ١٧٧    |
| محيى                           | محى                        | هامش ۲       | ١٨٠    |
| ذكرتُ                          | ذكرنا                      | ٣            | ١٨١    |
| ٱلاّ                           | إلى                        | 10           | ١٨٩    |
| مثال                           | مثل                        | هامش ۲       | 198    |
| (۲),(۲),(۵),(٤),(۲),(۲)        | (^)\(\)\(\)\(\)\(\)        | هوامش الصفحة | 197    |
| مثالين                         | مثلین                      | هامش ۲       | 7.7    |
| اقصديني                        | أقصيني                     | ١٧           | ۲.9    |
| الذِكْر)                       | الذِكْر                    | ١.           | 717    |
| خِطام                          | خُطام                      | ٥            | ۲۲.    |
| في الصدور                      | والصدور                    | ١٦           | 740    |
| مفعول به                       | مفعول                      | ٣            | 7 £ 1  |

- ما سقط عن د الكتاب ة - ما سقط عن د الكتاب ة

| الإضافـــة       | موضع الإضافة        | السطر | الصفحة |
|------------------|---------------------|-------|--------|
| ۱۹۸۰م.           | بعد كلمة "تونس"     | ٣     | ٣      |
| ۱۹۸۳م.           | بعد كلمة "تونس"     | ٥     | ٣      |
| ۱۹۷۶م.           | بعد كلمة "بيروت"    | ٧     | ٣      |
| مرة أخر <i>ى</i> | بعد كلمة "الكتاب"   | ٣     | ٤      |
| في الإشارات      | بعد كلمة "التوحيدى" | 11    | ٤      |
| " <b>?</b>       | بعد كلمة "بالوقوف"  | ١٦    |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |
|                  |                     |       |        |

| الإضافـــة                          | موضع الإضافة       | السطر     | الصفحة |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------|
|                                     |                    |           |        |
|                                     |                    |           |        |
|                                     |                    |           |        |
|                                     |                    |           |        |
|                                     |                    |           |        |
|                                     |                    |           |        |
|                                     |                    |           | 1.9    |
|                                     |                    |           |        |
|                                     |                    |           | 1.9    |
| التي                                | بعد كلمة "الجملة"  | ١         | 171    |
| هو                                  | بعد كلمة "هذا"     | ٨         | 177    |
| ۱۹۸۳م.                              | بعد كلمة "تونس"    | السطر قبل | 177    |
|                                     |                    | الأخير    |        |
|                                     |                    |           |        |
|                                     |                    |           |        |
| =                                   | بعد "ص ۸۳۷"        | آخر سطر   | 177    |
| =                                   | بداية السطر        | أول سطر   | ١٢٣    |
| المفيدة                             | بعد كلمة "الجملة"  | ٧         | 1 2 7  |
| وسينبع عند التطلع إلى القوة وتمنيها | بعد كلمة "القوة"   | 11        | ١٧٣    |
| في ثنايا الضعف                      |                    |           |        |
| وأشْرِفْ                            | بعد كلمة " اشهدْ " | ١٣        | ۱۷۳    |
| ج۲                                  | بعد كلمة "اللبيب"  | هامش ۲    | 770    |
| الخصائص: ابن جنى، تحقيق محمد        |                    | 11        | 7 £ 7  |
| على النجار، طبعة دار الهدى،         |                    |           |        |
| بیروت، ط ۱۲، د.ت، ج۳.               |                    |           |        |

# الفه\_\_\_رس

| رقم<br>الصفحة             | الموضـــوع                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7-1                       | المقدمـــة:                                                                   |
| ₹٧                        | الفصـــل الأول:                                                               |
| £ 0-1                     | المبحث الأول: مفهوم الجملة عند اللغويين العرب القدامي وعند اللغويين المحدثين. |
| 7 £ 7                     | المبحث الثاني: التراكيب في الإشارات.                                          |
| 1 7 5 - 3 7               | الفصل الثاني:                                                                 |
| 7 :- 7 7                  | تمهيد: وسائل اتساع الجملة النواة.                                             |
| V £ - 7 0                 | المبحث الأول: اتساع الجملة عن طريق العناصر الاسنادية وغير الاسنادية.          |
| A Y - Y 0                 | المبحث الثاني: اتساع الجملة بالتقييد.                                         |
| 1.7-88                    | المبحث الثالث: اتساع الجملة بالتبعية.                                         |
| 114-1.4                   | المبحث الرابع: اتساع الجملة بالتعدد.                                          |
| 1 60-119                  | المبحث الخامس: اتساع الجملة بالتعاقب.                                         |
| 1 \ \ \ \ \ - 1 \ \ \ \ \ | المبحث السادس: اتساع الجملة بالترتب.                                          |
| 7 5 7 - 1 7 7             | الفصل الثالث:                                                                 |
| 1 4 9 - 1 4 4             | تمهيد: أعراض الجملة وتحولاتها                                                 |
| 7.7-11.                   | المبحث الأول: الحذف.                                                          |
| 715-7.7                   | المبحث الثاني: تغيير الترتيب.                                                 |
| 757-710                   | المبحث الثالث: من عرض الزيادة (الاستفهام - الاعتراض).                         |
| 7 2 0 - 7 2 2             | الخاتمـة                                                                      |
| 701-757                   | المصادر والمراجع                                                              |
|                           | الفهــــرس                                                                    |

#### المقدمة

"الغريب من إن حضر كان غائبا".

هكذا عومل - في مجتمعه - الفليسوف والأديب أبو حيان التوحيدي.

عاش على بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدى في القرن الرابع الهجرى الذي بلغ فيه الثراء المعرفي مبلغاً كبيراً فتميز بالنضج العلمي والأدبى، و نشطت فيه حركة الترجمة عن الثقافات الأخرى التي من أهمها اليونانية، فأثرت فلسفتها ومنطقها في شتى العلوم. وفي الوقت نفسه بلغ هذا العصر ذروة الضعف السياسي والاقتصادي؛ إذ كان عصر انقسام الدولة العربية الموحدة إلى دويلات متفرقة، ثم وقعت بغداد في أيدى البويهيين عام ٣٣٤ه فانتهى عصر الدولة العباسية، ولم يصبح للخليفة "المستكفى" ولا لمن تبعه من الخلفاء العباسيين حول ولا طول إلا ذكر أسمائهم في خطبة الجمعة وعلى السمّية المضروبة (١) فاستشرت الفتن وعظم الفساد وساد النفاق رغبة في الحياة الناعمة التي أصبح تحقيقها أمراً عسيراً.

عاش التوحيدى هذا العصر الزاهى بالعلم والأدب، المُظلم بالانقسام والظلم الاجتماعى. ونشأ نشأة متواضعة وعاش حياته فقيراً بائساً معدماً، وحين نقص القوت توافر العلم فطلبه التوحيدى ونهل منه.

ولد أبو حيان التوحيدى على الأرجح عام ٣١٠هـ، إذ لم يتفق من ترجموا له على عام ميلاده، ولم يتفقوا كذلك على عام وفاته الذى هو على الأرجح ١٤ه، وكما جهل عام ميلاده وعام وفاته جُهل أيضاً مسقط رأسه، فاختلف فيه من ترجم له وقيل هو شيراز أو نيسابور أو واسط.

وأول من ترجم له ياقوت الحموى (٥٧٥-٦٢٦هـ) الذي يتعجب من عدم ذكر السابقين له في كتاب أو دمج ذكره ضمن خطاب<sup>(٢)</sup>.

تلقى التوحيدى العلوم على يد علماء بغداد والبصرة، ودرس الفلسفة والنحو والبلاغة والفقه والمنطق والتصوف<sup>(۱)</sup>. وكان من أكبر الأسباب في اتساع ثقافته ونهله من كل علم

<sup>(</sup>١) عصر الدول والإمارات، شوقى ضيف، دار المعارف، ١٩٨٠، ص٥، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) معجم الأدباء، ياقوت الحموى، دار الفكر، جـ٥١، ص٥، ص٦، ط٣، ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٣) عصر الدول والإمارات، ص ٤٥٤.

عمله بالوراقة، فقد امتهنها التوحيدى لتحقيق أمرين: الاستزادة من علم المعاصرين له، والتكسب للعيش.

وإلى جانب هذا ألف التوحيدى كثيرا من الكتب، منها ما وصل إلينا ومنها مالم يصل بسبب حرقه لها. وقد ذكر المؤرخون من مؤلفات التوحيدى رسالة الصداقة والصديق، وكتاب الإمتاع والمؤانسة، وكتاب المقابسات، وكتاب البصائر والذخائر، وكتاب مثالب الوزيرين،وكتاب الإشارات الإلهية ...إلخ(۱).

ويعد كتاب "الإشارات الإلهية " من أهم إبداعات أبى حيان التوحيدى وهو خلاصة تجربة صوفية مر بها بعد مرحلة الشعور باليأس والزهد في الدنيا، وبعد الفشل في نوال المكانة التي يستحقها بين أقرانه، بوصفه واحداً من أهم مفكري القرن الرابع الهجري الأفذاذ، ومن أهم أدبائه .

وعن محتوى الكتاب يرى بعض الباحثين أن الكتاب مناجيات وأدعية إلى الله، ويرى آخرون أنه نص واحد بين الذات ونفسها، تتاجى فيه الذات نفسها، فهو ديالوج يجرى على مستويات متقلبة بينه وبين ذاته المتكثرة<sup>(٢)</sup>.

وعن موضوع الكتاب يقول محققه الدكتورعبد الرحمن بدوى: "إن الكتاب يعبر عن نفس دلفت إلى الإيمان المستسلم بعد أن عانت من تجارب الحياة أهوالا طوالا، ففيه مرارة اليائس من الناس ومن دنيا الناس، وفيه صراحة أليمة لأمل خائب تكسرت عليه نصال الخيبة بعد الخيبة، وفيه عزوف رقيق ولكنه عميق عما يربط بالعاجلة، واستدعاء متوسل لكل ما تلوح به بوارق الأحلة"(٢).

لم تتل مؤلفات التوحيدى حظها من الدراسات اللغوية على وجه العموم، ولم ينل كتاب "الإشارات" ذلك الحظ على وجه الخصوص، فقد تتاوله الباحثون تتاولا جزئياً في دراساتهم عن التوحيدي، سيرة وآثاراً، بوصفه واحدا من أعماله، أو تتاولوه في إطار الحديث عن قضايا أدبية أو نقدية أو فلسفية، وذلك على سبيل المثال في الأعمال الآتية:

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء، جه ۱، ص۷، ص۸.

<sup>(</sup>۲) أبو حيان التوحيدى،حوار العقل وسؤال الحرية، ماجد يوسف،مجلة فصول، مج ١٤، العدد ٤،جـ٢، ١٩٩٦ ص ٢٢. انظر أيضا مقدمة كتاب الإشارات الإلهية، تحقيق عبد الرحمن بدوى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ١٩٩٦، ص ٢٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> مقدمة المحقق: ص ٣٤.

- دراسة على دب: "الأديب والمفكر أبو حيان التوحيدي" الدار العربية للكتاب، تونس.
- دراسة محمد عبد الغنى الشيخ: "أبو حيان التوحيدى، رأيه فى الإعجاز وأثره فى الأدب والنقد"، الدار العربية للكتاب، تونس.
- دراسة محمود إبراهيم: "أبو حيان التوحيدى في قضايا الإنسان واللغة والعلوم"، الدار المتحدة للنشر، بيروت.
  - دراسة هالة أحمد فؤاد: "تحولات حديث الوعى "،مجلة فصول، مجلد ٤ ١،عدد ٤ ،ج٢، ١٩٩٦.
- دراسة جعفر الكنسوسى: "تعليقات على كتاب الإشارات الإلهية"، مجلة فصول، مجلد ١٥، عدد ١، ج٣، ١٩٩٦.

ويعد كتاب الإشارات الإلهية، بوصفه نصاً لغويا، مختلفاً عن سائر مؤلفات التوحيدى التى كان فيها راويا عن غيره، أوناقلاً، أو حاكياً مسامرات تشيع فيها الأسئلة والإجابات، وذلك كما فى "الإمتاع والمؤانسة"، و"المقابسات" و"الهوامل والشوامل"، فهو كتاب اتضحت فيه ذاتية المؤلف، وتجلى فيه إبداعه اللغوى تمام الجلاء. يقول محقق الكتاب: "أما الأسلوب فلم يبلغ فى كتاب من كتب التوحيدى الأخرى: "الإمتاع والمؤانسة"، و"الصداقة والصديق"، و"ثمرات العلوم" و"المقابسات" مقدار ما بلغه فى هذا الكتاب، كتاب "الإشارات الإلهية" سمواً وحرارة وموسيقى وتمكناً من الأداء... نعم، للموضوع مدخل كبير فى تلوين الأسلوب، بل وصياغته (١٠) ومن هنا فإن "الإشارات الإلهية" مؤلف يسترعى الانتباه لما يحويه من ظواهر لغوية، وبصورة خاصة التراكيب والجمل، وما تمتاز به من امتداد داخلى ولقد آثرت أن أدرس التراكيب والجمل لتعرف خصائصها مستخدمة المنهج الوصفى الذى يعنى برصد الظاهرة اللغوية ووصفها فى ضوء النظرية التوليدية التحويلية التى تدرس ما يطرأ على الجملة من تغييرات.

وقد قام الدكتورعبد الرحمن بدوى بتحقيق الكتاب عام ١٩٥٠م، استناداً إلى المخطوطة رقم ٨ تصوف بالمكتبة الظاهرية بدمشق، وهي تتكون من أربع وخمسين رسالة (١).ثم قامت وداد القاضي في عام ١٩٧٣م بتحقيق الكتاب واستندت إلى المخطوطة السابقة مع مخطوطة الملخص

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مقدمة المحقق: ص٣٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مقدمة المحقق، ص ۲۹–۳۲.

من "الإشارات الإلهية" المحفوظة في مكتبة الدولة ببرلين الغربية، فأضافت ملخصا لعشر رسائل لم يذكرها عبد الرحمن بدوي في تحقيقه (٢).

وقد اعتمدت على تحقيق وداد القاضى نظراً لوجود تلك الرسائل الزائدة التى لم ترد فى تحقيق عبد الرحمن بدوى، وفى الوقت نفسه فقد استعنت بتحقيق بدوى لاستيضاح ما قد يكون غامضاً فى تحقيق وداد القاضى، وقد أفدت من مقدمته أيضاً.

يحوى الكتاب فى طبعة تحقيق وداد القاضى أربعاً وخمسين رسالة تعد الجزء الأول ثم ملخصاً من الجزء الثانى، الذى أشار إليه ياقوت الحموى، يضم عشر رسائل.

انقسمت مستویات الخطاب لدی التوحیدی ثلاثة أقسام: التوجه إلی الله، والتوجه إلی الذات، والتوجه إلی "الآخر" سواء أكان هذا "الآخر" هو الإنسان الأدنی بوصفه عاصیا متطلعا للدنیا وأغراضها، وقد تمثل فی كثیر من صیغ النداء، وأهمها "یا هذا"، و "یا أیها الإنسان"، ...إلخ أم كان هذا "الآخر" هو الإنسان الأعلی الذی یلتمس منه الحكمة، وقد تمثل فی صیغ مختلفة من النداء منها "یا سیدی"، و "أیها الشیخ"،...إلخ، أم كان الند الذی یستمد منه الأنس، فیبث إلیه حاله، ونلتمس هذا الند فی صیغ نداء مختلفة مثل "أیها الجلیس المؤنس والصاحب المساعد" (").

يعنى هذا البحث بدراسة التراكيب والجمل في الإشارات الإلهية لأبي حيان التوحيدي بوصفها موضع الاهتمام البارز عند قدامي اللغويين العرب خصوصا منذ ابن هشام، وبوصفها غاية التحليل اللغوي من وجهة نظر النظرية التوليدية التحويلية، التي تقوم على أساس أن اللغة الإنسانية نظام من "القوانين" المحدودة المستقرة في ذهن متكلم اللغة؛ هذه القوانين تفسر إنتاج (أو توليد) جملها اللامتناهية.فإنتاج الجمل في الكلام له صور لا حصر لها في أية لغة؛ ومن ثم فإنه من المتاح دراسة تلك القوانين (أو النماذج) المحدودة التي تبنى على أساسها الجمل (أو الأشكال)اللانهائية التي تنتج عن الأداء اللغوي.

<sup>(</sup>۲) الإشارات الإلهية، أبو حيان التوحيدي، تحقيق وداد القاضي، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٣، ص٢٦.

<sup>(</sup>۳) تحولات حدیث الوعی ، قراءة فی التوحیدی ، هالة أحمد فؤاد ، مجلة فصول ، مج ۱۲ ، العدد ۲ ، جـ ۲ ، ۱۹۹۳ ، ص ۱۰۵–۱۰۹ .

يقول عبدالقاهر "الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة، لم توضع لتُعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينهما فوائد"(١).

وقد قنن عبدالقاهر هذا الضم، فهوعنده ذو كيفية محددة وإلا فقدت اللغة الإنسانية وظيفتها في التواصل، فيوضح أن "ليس الغرض بنظم (ضم) الكلم أن توالت ألفاظها بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل ... نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه من بعض "(۲). وهذا الوجه الذي اقتضاه العقل هو الأساس الذي أقام عليه "تشومسكي" نظريته اللغوية.

واللغة (<sup>7)</sup> عند تشومسكى قدرة Competence فطرية قارة فى الذهن تساعد الإنسان على اكتساب لغته وقواعدها فى الطفولة المبكرة، وتسخرها لوضع أمثلة الكلام التى تحقق لغته. وعلى اللغوى –إذن – أن يعمل على صياغة تلك القواعد الموجودة ضمن سليقة متكلم اللغة وقدرته.

واللغة العربية ، مثلها مثل بقية لغات العالم، ينطبق عليها ما حاول "تشومسكى" أن يصل إليه من وضع نظام تجريدى عام من القوانين النحوية ليشمل كل لغات العالم، على الرغم من أن كل لغة إنسانية لها خصائصها التي تميزها عن غيرها. ومن المعلوم أن النظرية التوليدية التحويلية تلتقى مع النحو العربي في بعض الأوجه، التي تنتمي إلى التراث اللغوى العربي .

وبناء على هذه المنطلقات درست التراكيب والجمل فى الإشارات الإلهية، وعملت على تمييز الجمل من حيث بساطتها وتعقدها، ومن ثم قمت بدراسة طول الجملة وامتداداتها، وحدا ذلك بى إلى تحليل بعض أنواع الجمل إلى أنماطها التركيبية المختلفة، ثم قمت بدراسة أهم ما اعترى الجملة من تغييرات وتحويلات على مستوى بنيتها السطحية حيث إنها مثلت ظواهر متميزة ومتكررة فى نص أبى حيان التوحيدى .

<sup>(</sup>۱) دلائل الإعجاز: عبدالقاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٩٩٢، ص ٥٣٩.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  المصدر السابق : ص ۶۹  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>۳) نظرية النحو العربى فى ضوء مناهج النظر اللغوى الحديث، نهاد الموسى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، ١٩٨٠م، ص٤٧.

وبعد هذه المقدمة: التي تناولت نبذة عن صاحب كتاب "الإشارات الإلهية" أبي حيان التوحيدي، والتعريف بالكتاب، والطبعة المعتمدة في البحث، ينقسم البحث إلى ثلاثة فصول ، هي:

### الفصل الأول: وينقسم مبحثين:

- المبحث الأول: مفهوم الجملة عند اللغويين العرب القدامي، وعند اللغويين المحدثين.
  - المبحث الثاني: التراكيب في الإشارات.

### الفصل الثاني: وينقسم تمهيداً وستة مباحث:

- تمهيد: وسائل انساع الجملة النواة.
- المبحث الأول: اتساع الجملة عن طريق العناصر الاسنادية وغير الاسنادية.
  - المبحث الثانى: اتساع الجملة بالتقييد.
  - المبحث الثالث: اتساع الجملة بالتبعية.
  - المبحث الرابع: اتساع الجملة بالتعدد.
  - المبحث الخامس: اتساع الجملة بالتعاقب.
  - المبحث السادس: اتساع الجملة بالترتب.

## الفصل الثالث: وينقسم تمهيداً وثلاثة مباحث:

- تمهيد: أعراض الجملة وتحولاتها.
  - المبحث الأول: الحذف.
  - المبحث الثانى: تغيير الترتيب.
- المبحث الثالث: الزيادة (الاستفهام الاعتراض).

الخاتمة.

المصادر والمراجع.

والله ولى التوفيق

الفصل الأول مفهوم الجملة

# المبحث الأول

### مفهوم الجملة عند اللغويين العرب القدامي:

الجملة في اللغة "واحدة الجمل، والجملة: جماعة الشيء، وأجمل الشيء: جمعه عن تفرقة، وأجمل له الحساب كذلك، والجملة: جماعة كل شئ بكماله من الحساب وغيره. يقال: جملت له الحساب والكلام قال الله تعالى: "لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة" ... وفي حديث القدر: "كتاب فيه أسماء أهل الجنة والنار أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص "(١).

وفى تاج العروس نجد توضيحاً لحد الجملة اصطلاحاً يقول الزبيدى "والجملة بالضم جماعة الشيء، كأنها اشتقت من جملة الحبل، لأنها قوى كثيرة جمعت فأجملت جملة ... قيل لكل جماعة غير منفصلة جملة...ومنه أخذ النحويون الجملة لمركب من كلمتين أسندت إحداهما للأخرى"(٢).

لم يرد في كتب النحاة القدامي قبل ابن هشام فصل خاص بالجملة بمفهومها الاصطلاحي، بل كانت لهم لمحات متفرقة في بعض أبواب النحو، مثل باب الكلام وباب المبتدأ وباب النعت .. وقد ورد في "الكتاب" إشارة إلى الفرق بين الكلام والقول في "باب الأفعال التي تستعمل وتلغي" يقول سيبويه "واعلم أن "قلتُ" إنما وقعت في كلام العرب على أن يُحكى بها وإنما تَحكى بعد القول ما كان كلاماً، لا قول (") نحو قلتُ: زيد منطلق لأنه يحسن أن تقول: زيد منطلق".

ونجد استنباطاً لدى ابن جنى يقول فيه معلقاً على كلام سيبويه "... فتمثيله بهذا يعلم منه أن الكلام عنده ما كان من الألفاظ قائماً برأسه مستقلاً بمعناه، وأن القول عنده بخلاف ذلك إذ لو كانت حال القول عنده حال الكلام لما قدّم الفصل بينهما ولما أراك فيه أن الكلام هو الجمل المستقلة بأنفسها الغانية عن غيرها .. فعلى هذا يكون قولنا قام زيد كلاماً فإن قلت شارطاً: إنْ قام زيد. فصار قولاً لا كلاماً ألا تراه ناقصاً ومنتظراً للتمام بجواب الشرط؟"(°). وفي موضع لاحق يساوى ابن جنى بين مفهومى الكلام والجملة فيقول: "فقد ثبت بما شرحناه

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: ابن منظور ، ج۱ ، مادة جمل.

<sup>(</sup>۲) تاج العروس: الزبيدي ، المطبعة الخيرية، ط1، ٢٠٠١هـ، ج٧، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>۳) وردت هكذا في النص.

<sup>(</sup> الكتاب: سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ج ١ ، ص ١ ٢ ٢ .

<sup>(°)</sup> الخصائص: ابن جنى، تحقيق محمد على النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣، ١٩٨٦م، ج١، ص٠٢.

وأوضحناه أن الكلام إنما هو في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برءوسها المستغنية عن غيرها وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تركيبها"(١).

ويعرف ابن مالك في الكافية الكلام في مبحث "الكلام: معناه وكيفية تركيبه" بقوله: "ما تضمن كلمتين بالإسناد ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في فعل واسم"(٢)، ويقول في مستهل الألفية في مبحث "الكلام وما يتألف منه": "كلامنا لفظ مفيد كاستقم"(٣). ويوضح ابن هشام الأنصاري في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك المقصود بالإفادة فيقول: "الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة ، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقاً أو تقديراً، والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. وأقل ما يتألف الكلام من اسمين ك "زيد قائم" ومن فعل واسم ك "قام زيد" ومنه "استقم" فإنه من فعل الأمر المنطوق به ومن ضمير المخاطب المقدر بأنت"(٤).

وفى التسهيل يرى ابن مالك أن الكلام أخص من الجملة يقول: "والكلام ما تضمن من الكلم إسناداً مفيداً ومقصوداً لذاته"(٥). وقد صرح ابن مالك فى التسهيل بالتركيب والقصد "نظراً إلى أن الإفادة. تستلزمهما ... وزاد فقال ... لذاته ... لإخراج نحو قام أبوه من قولك جاءنى الذى قام أبوه"(٢) "لأن الإسناد فيه ليس مقصوداً لذاته بل لتعيين الموصول وتوضيحه ومثلها الجملة الخبرية والحالية والنعتية "(٧).

ويضيف الرضى إلى تلك الجمل الجملة الشرطية والقسمية، فهى ليست بكلام لأن إسنادها ناقص وليس أصلياً، ولم يكن مقصوداً لذاته لتوقفها على ما هى قيد له<sup>(^)</sup>.

(۲) شرح الرضى على الكافية: من عمل يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، مطابع الشروق، بيروت، ج١، ص ٣١.

<sup>(</sup>۱) الخصائص: ج۱، ص۳۳.

<sup>(</sup>۳) شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك: تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید، دار التراث ، القاهرة، ط۲۰، ۱۹۸۰م، حا ، ص۱۹۸

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: تأليف ابن هشام، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكر، طح، ١٩٧٤م، ج١ ، ص١١.

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل: ابن مالك، تحقيق عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوى المختون، دار هجر للطباعة والنشر، ط١، ١٩٥٠م جـ١، ص٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار إحياء الكتب العربية، جـ١، ص ٢٠، ص ٢٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> المصدر السابق: ص ۲۱.

<sup>(^)</sup> شرح الرضى على الكافية، جـ ١ ، ص ٣٣. كذلك حاشية الخضرى على ابن عقيل على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية ، جـ ١ ، ص ١٥.

وعلى ذلك "يكون الفرق بين الجملة والكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلى سواء أكانت مقصودة لذاتها أم لا كالجملة التي هي خبر المبتدأ ... والكلام ما تضمن الإسناد الأصلى وكان مقصوداً لذاته فكل كلام جملة ولا ينعكس" (١).

يعد ابن هشام أول من جعل للجملة باباً خاصاً في مؤلفه "مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب" وهو باب "في تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها: شرح الجملة وبيان أن الكلام أخص منها لا مرادف لها" ، يقول: "الكلام: هو القول المفيد بالقصد والمراد بالمفيد مادل على معنى يحسن السكوت عليه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كـ "قام زيد"، والمبتدأ وخبره كـ"زيد قائم" وما كان بمنزلة أحدهما نحو "ضُرِب اللص"، و "أقائم الزيدان"، و "كان زيد قائماً"، و "ظننته قائماً". وبهذا يظهر لك أنهما ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس وهو ظاهر قول صاحب المفصل (٢) فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال: ويسمى جملة والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافها ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط ، جملة الجواب ، جملة الصلة وكل ذلك ليس مفيداً فليس بكلام".

\_

<sup>(</sup>١) شرح الرضى على الكافية: جد ١، ص ٣٣.

<sup>(</sup>۲) يعرف الزمخشرى الكلام فى المفصل بقوله " هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى ... ويسمى الجملة" فلم يفرق بينهما. شرح المفصل لابن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت ، ج١، ص ١٨.

وقد قسم ابن هشام الجملة إلى:

أ- اسميه وفعلية وظرفية (١).

- ب – صغری وکبری  $(^{Y})$ . (من حیث بساطتها وتعقدها).

وقسم الجمل من حيث موقعها الإعرابي قسمين:

أ- الجمل التي لها محل من الإعراب(7). (التي تحل محل المفرد).

ب- الجمل التي لا محل لها من الإعراب(٤) (التي لا تحل محل المفرد).

وأما عن التقسيم إلى اسمية وفعلية وظرفية "فالاسمية هي التي صدرها اسم كـ "زيد قائم" و "هيهات العقيق" و "قائم الزيدان" عند مَن جوزه وهو الأخفش والكوفيون. والفعلية هي التي صدرها فعل كـ "قام زيد" و "ضرب اللص"، و "كان زيد قائماً"، و "ظننته قائماً"، و "يقوم زيد"، و "قم". والظرفية هي: المصدرة بظرف أو مجرور، نحو: "أعندك زيد"، و "أفي الدار زيد" في وقد احترز ابن هشام في تعريفه هذا للجملة الظرفية بقوله "إذا قدرت زيداً فاعلاً بالظرف والجار والمجرور لا بالاستقرار المحذوف" (١٠). إذ إنه رد الجملة الظرفية إلى الجملة الاسمية ، يقول في باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل "... تقول "ما عندك مال" "وما في الدار زيد" والأصل ما استقر عندك مال وما استقر في الدار زيد فحذف الفعل وأنيب الظرف والجار والمجرور عنه وصار العمل لهما ... وقيل إنما العمل للمحذوف واختاره ابن مالك ويجوز أن تجعلهما خبراً مقدماً وما بعدهما مبتدأ مؤخراً وعلى هذا يمكن ردها إلى الجملة الاسمية" (٧).

وهناك من أضاف إلى أنماط الجملة ، الجملة الشرطية ومنهم الزمخشرى ولكنها من قبيل الجملة الفعلية فترد إليها(^).

وعلى هذا فالعبرة فى صدر الجملة تكون للمسند وللمسند إليه ولا يعتد بما يتقدم عليهما من الحروف "فالجملة من نحو "أقائم الزيدان"، و "أزيد أخوك"، و "لعل أباك منطلق"، و "ما زيد

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ، جـ ، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، جـ۲ ، ص ۳۸۰

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المصدر السابق ، جـ ۲ ، ص ۱۰ ٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، جـ٢ ، ص٣٨٢.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق: جـ٢ ، ص٣٧٦.

<sup>(</sup>۱) نفسه .

<sup>(</sup>٧) شرح شذور الذهب: ابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، د.ت ، ص ١٠٠.

<sup>(^)</sup> مغنى اللبيب: جـ٢، ص٣٧٦.

قائماً اسمية ونحو "أقام زيد ، وإن قام زيد، وقد قام زيد ،وهلا قمت فعلية (١) "والمعتبر أيضاً ما هو صدر في الأصل فالجملة من نحو "كيف جاء زيد" ومن نحو "فأى آيات الله تتكرون" (٢) ومن نحو "فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون" و "خشعاً أبصارهم يخرجون" فعلية لأن هذه الأسماء في نية التأخير وكذا الجملة في نحو "يا عبد الله " ونحو "وإن أحد من المشركين استجارك (٥) و "الأنعام خلقها (١) و "الليل إذا يغشي (١) لأن صدورها في الأصل أفعال، والتقدير (أدعو عبد الله) (١) ، و (إن استجارك أحد)، و (خلق الأنعام)، و (أقسم والليل) (١).

نلاحظ أن ابن هشام يعرض هنا للأصل غير الظاهر في الجمل على مستوى البنية الشكلية.

أما عن تقسيم ابن هشام الجملة إلى كبرى وصغرى فقد عرف الجملة الكبرى بأنها الجملة المصدرة باسم مبتدأ وخبرها جملة نحو قولنا "زيد قام أبوه" ، وزيد أبوه قائم ، وهي أيضاً الجملة المصدرة بفعل نحو قولنا "ظننت زيداً يقوم أبوه". أما الصغرى فهي الجملة المبنية على المبتدأ في

<sup>(</sup>۱)مغنى اللبيب: ج۲، ص۳۷٦.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر آبة ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٨٧.

<sup>(</sup> القمر آية ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة آية ٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة النحل آية ٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>سورة الليل آية ١.

<sup>(^)</sup> نجد أن الدكتور مهدى المخزومي يوافق ابن هشام في تسمية الجملة بصدرها ولا عبرة عنده بما تقدم على المسند والمسند إليه من حروف وأفعال ناسخة على سبيل المثال ، كما يوافقه في الاعتداد بما جاء صدراً في الأصل وإن تقدم عليه ما هو في نية التأخير ، ولكنه ينقد رأى ابن هشام عندما عد "ياعبد الله" من قبيل الجملة الفعلية حيث إنه جعل "يا" تنوب مناب فعل قدره بـ "أدعو" فالنداء أسلوب خاص يؤدى وظيفة بمركب لفظى خاص لأن تقدير الفعل يتحول الكلام به من كونه إنشاء إلى كونه خبراً وقولهم "يا عبد الله" لا يعدو أن يكون أداة للتنبيه ولفت نظر للمنادى ولا يختلف عن أمثاله من الأدوات التي للتنبيه مثل "ألا" وغيرها. وعلى هذا فهو يعد "يا عبد الله" وما يماثلها مما لا يرتفع إلى منزلة الجملة. ( في النحو العربي، نقد وتوجيه، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ط١، ١٩٦٤، ص٥٣، ص٥٥).

ويقول برجشتراسر فى ذلك "إن النداء .. ليس بجملة ولا قسم من جملة ... ويشبه الجملة فى أنه مستقل بنفسه لا يحتاج إلى غيره ... والنداء وأمثاله نسميها أشباه الجملة" لأنه لا يتوافر فيها الإسناد. (التطور النحوى للغة العربية: برجشتراسر، ترجمة رمضان عبدالتواب، الخانجى، القاهرة والرفاعى بالرياض، ١٩٨٢، ص٥٢١).

ونجد أن الدكتور عبد الرحمن أيوب يرى أن مثل هذه الأساليب: النداء، التعجب، المدح، الذم هى جمل ووصفها بكونها غير إسنادية، أى أنها تعطى معنى مفيدا ولكنها تفتقر إلى الإسناد. ( الفعل، زمانه وأبنيته، إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٤، ١٩٨٦، ص ٢١١).

<sup>(</sup>٩) مغنى اللبيب: ج٢، ص ٣٧٦.

الجملة الكبرى أى الجملة التى تقع خبراً للمبتدأ كما فى المثالين الأولين، فالجملتان الصغرتان فيهما "قام أبوه" و "أبوه قائم". أما الجملة الصغرى فى المثال الثالث فهى جملة المفعول به الثانى "يقوم أبوه". ومن ثم تنقسم الجملة الكبرى إلى ذات وجه و ذات وجهين كما عبر "ابن هشام". والمقصود بالجملة الكبرى ذات الوجه ، الجملة الكبرى التى يكون صدرها مثل عجزها (يقصد به صدر الجملة الصغرى التى هى جزء من مبنى الجملة الكبرى) إما اسماً وإما فعلاً مثل المثالين السابقين "زيد أبوه قائم" و "ظننت زيداً يقوم أبوه" فقد تشاكل الصدر والعجز من حيث الاسمية والفعلية. والمقصود بالجملة الكبرى ذات الوجهين، الجملة التى يختلف صدرها عن عجزها فيكون صدرها جملة اسمية وعجزها جملة فعلية مثل: "زيد يقوم أبوه"، أو يكون صدرها جملة فعلية وعجزها جملة أبوه قائم" (أ).

وعلى هذا فالجملة الكبرى هي جملة أشمل وأطول تحوى جملة صغرى، أو أكثر داخل بنيتها حتى تؤدى معنى يحسن السكوت عليه. والجملة الصغرى هي جملة لا تعطى معنى يحسن السكوت عليه، أي ليست قائمة بذاتها دلاليا، بل هي مرتبطة بعنصر أو أكثر داخل الجملة الكبرى ولهذا فقد تحوى الجملة الكبرى جملة صغرى، أو أكثر حتى تعطى المعنى التام. والأمثلة التي أتى بها ابن هشام هي مجرد أمثلة للجملة الكبرى تؤدى بعض أنواعها وليس كل أنواعها؛ وهذا ما سيتضح عند الحديث عن التراكيب.

ومن ثم فإن الجملة تعد أساسية (نواة) إذا اكتفى بعنصريها الأساسيين فحسب، فيكتفى حينئذ فى الجملة الاسمية بالمبتدأ والخبر المفرد. وفى الجملة الفعلية يكتفى بالفعل والفاعل كى يتوافر الحد الأدنى لجعل الجملة كلاماً مفيداً يحمل معنى تاما، غير أنه قد تطول الجملة الأساسية بعناصر غير أساسية وهى التى سماها النحاة "فضلة" فإنها إذاك تتشابك عناصرها مكونة بنية أكبر وأكثر تعقيداً فتخرج الجملة من نطاق البساطة إلى نطاق التركب والتعقد ويكون هذا سبباً فى طولها وامتدادها.

وطول الجملة أو قصرها ما هو إلا نتاج لنظم الكاتب (ناثراً كان أو شاعراً) ؛ وهذا النظم يُقصد به كما قال عبد القاهر "لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك ... تعمد إلى اسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولا، أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر، أو تتبع الاسم اسما على أن يكون صفة الثاني صفة للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه، أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون صفة

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب، جـ٢، ص٣٨٠.

أو حالا أو تمييزاً، أو تتوخى فى كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنيا فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك، أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدهما شرطا فى الآخر، فتجىء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى أو بعد اسم من الأسماء التى ضمنت معنى ذلك الحرف" (١).

يوضح عبد القاهر في النص السابق وسائل تركيب الكلام، ويوضح أيضاً بعض العناصر اللغوية التي تسمى "فضلة" فتضاف إلى الجملة المستوفية لعنصريها الأساسيين من مسند + مسند إليه في الجملة الفعلية، أو من المسند إليه + المسند في الجملة الاسمية -هذه العناصر التي تسمى "العمد". وهذه العناصر اللغوية إما أن ترتبط مباشرة بعناصر الإسناد، مثل ارتباطها بالمسند الفعل فتسمى متعلقات الفعل كالمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول فيه، والمفعول الحرفي، وإما أن تأتي لفائدة عنصر من عناصر التركيب كما يأتي الحال والتمييز (٢) لزيادة الفهم والإفهام؛ إذ إن كل زيادة في مبنى الجملة (وليس في مبنى المفردة فقط) يتبعه زيادة في المعنى. فكلما (٣) أنشأ المتكلم علاقات ارتباط وعلاقات ربط في الجملة زيادة على نواة الإسناد كان ذلك زيادة في الفائدة المستقاة من الإسناد بل إنه قد يتغير معنى الجملة عما كان عليه قبل إنشاء العلاقة الجديدة وفي هذا التغير إفادة جديدة.

وفى تقسيم ابن هشام الجملة على حسب موقعها الإعرابي تحديد للعناصر اللغوية والوظائف النحوية التي تمثل بني لغوية إضافية في الجملة الأساسية القصيرة فتصبح ممتدة.

. (۱) دلائل الإعجاز : ص٥٥.

<sup>(</sup>۲) الألسنية العربية: الألسنية ۲، النحو، الجملة، الأسلوب: ريمون طحان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط۲ ، ۱۹۸۱، ص ۷۲.

<sup>(</sup>T) الارتباط والربط فى تركيب الجملة العربية، مصطفى حميدة، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط۲، ۱۹۹۷، ص ۱۲۱.

### مفهوم الجملة عند اللغويين المحدثين:

من الدراسات الحديثة التي عنيت بالجملة دراسة الدكتور إبراهيم أنيس الذي عني بدراسة الجملة العربية . وهو يقسم في كتابه "من أسرار اللغة" الجمل إلى: بسيطة (قصيرة) ومعقدة (طويلة) فيقول: " ... حين نحلل الكلام في كل لغة نرى أنه يمكن أن ينقسم إلى كتل يفيد كل منها معنى قد يكتفى به السامع ويطمئن إليه، وتشتمل كل كتلة منها في غالب الأحيان على ما يسمى بالمسند والمسند إليه وحدهما وتلك هي الجملة القصيرة التي اكتفى فيها بركنيها الأساسيين مثل قول إبراهيم حين رأى القمر بازغا "هذا ربى"، ولكن الجملة تتضمن في الأعم الأغلب أمورا أخرى تطول بها الجملة وتتعقد مثل قوله تعالى : " والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا" ( النساء : ٥٧ ) ؛ فالمسند إليه هنا قوم معينون من الناس، وقد أسند إليهم ما يستحقونه من دخول الجنة والخلود فيها وقد جاء هذا الإسناد في صورة من الكلام مطولة معقدة " (١).

وهناك دراسة أخرى قام بها ريمون طحان حيث فرق بين الكلام والجملة، فيعرف الكلام بأنه "ما تركب من مجموعة متناسقة من المفردات لها معنى مفيد" (٢). ويعرف الجملة بأنها "الصورة اللفظية الصغرى أو الوحدة الكتابية الدنيا للقول أو للكلام الموضوع للفهم والإفهام وهى تبين أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها فى ذهن المتكلم الذى سعى فى نقلها، على حسب قواعد معينة وأساليب شائعة إلى ذهن السامع . ولا يكون الكلام تاماً والجملة مفيدة إلا إذا روعيت فيهما شروط خاصة منها ما يعود إلى المنطق، ومنها ما يعود إلى متطلبات اللغة وقيودها" (٣). والجملة "من ناحية الدلالة هى أقل كمية من الكلام وهى من ناحية البنية تركيب يتألف من ثلاثة عناصر أساسية : المسند والمسند إليه والإسناد (٤)، وقد تضاف إليها عناصر أخرى حين لا تكتفى العملية الاسنادية بذاتها" (٥). وهو يقسم الجملة إلى بسيطة، ومركبة ومعقدة وهي وحدة أكبر من الجملة المركبة وسلسلة طويلة من الكلام المنتابع الذي يعبر عن المعنى المقصود ويؤدى المراد (٢).

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، طه، ١٩٧٥، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢)الألسنية ٢: ص ٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>+)</sup>الذى يمثل الرابطة بين المسند والمسند إليه وهي، كما هو معلوم، في الجملة العربية تصور عقلي لا يتحقق على مستوى البنية الشكلية.

<sup>(°)</sup> الألسنية ٢، ص ٥٤.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٩٦، ص١١١.

مفهوم الجملة عند الغربيين: الاتحاه التقليدي: -

ويعتمد هذا الاتجاه على إفادة الجملة معنى كاملا مستقلا وقد وضع اللغويون الغربيون تعريفات شتى للجملة، ويضع فرايز Fries فصلاً بعنوان "ما الجملة؟" في دراسة له عن التركيب في اللغة الإنجليزية ويذكر أن هناك أكثر من مائتي تعريف مختلف للجملة وضعه المهتمون بدراسة منطوقات Utterences اللغة الإنجليزية . ولكن التعريف المعتاد هو أن الجملة هي مجموعة من الكلمات تعبر عن فكرة ( معنى) كاملة (١).

ويعرفها جسبرسن Jespersen بأنها منطوق بشرى يعبر عن معنى تام ومستقل نسبيا، ويتضح تمام المعنى واستقلاله من خلال إفادته (٢).

وهناك تعريفات أخرى التى تتفق فى إفادة الجملة المعنى المفيد المستقل واشتراط توافر الإسناد بين عناصرها<sup>(٣)</sup>.

الاتجاه البنيوي، والاتجاه التوليدي التحويلي:

قامت دراسة اللغة ومحاولة ضبطها بوصفها علماً في القرن السابع عشر والثامن عشر على أساس أن هذا العلم يلقى الضوء على طبيعة التفكير الإنساني أو طبيعة العقل ذاته، ومن ثم يمكن اكتشاف حقيقة أن هناك منطقاً جامعاً يتمثل في قوانين العقل. وقد نبع ذلك من التأثر بفلسفة هذا العصر التي أسسها الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت الذي قال بحقيقة أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك القدرة على اللغة بوصفها رموزاً منطوقة أو مكتوبة للتعبير عن أفكاره. هذه الرموز هي التي تعد وعاء لهذا المحتوى الفكري. وانطلاقا من تشابه نظم التفكير والقدرات الأساسية للعقل عند جميع البشر، فقد انبثق عن ربط اللغة بالفكر اتجاه عرف باسم النحو العالمي العقلي العقلية لدى ديكارت وكان مدخلاً النظر إلى اللغة على أنها وصف دقيق للتفكير وصورة له،وعُد كتاب"النحو العام والقياس"

<sup>(1)</sup>The structure of English: Charles Fries, New York, 1952, p. 9.

 $<sup>^{(7)}</sup>$ The Philosophy of Grammar: Otto Jespersen, London, p. 307  $\cdot$ 

<sup>(\*)</sup> Essentials of Grammar and Composition: Glenn Legyet, C. David and William Charvat, p.495.

A. Arnould ولانسيلوت Cl. Lancelot من أهم المؤلفات التي مثلت هذا الاتجاه لتأسيس نظرية نحوية عالمية في هذا القرن، تجمع القواعد العامة المتشابهة لكل اللغات بغض النظر عن التفاصيل التي تميز لغة عن أخرى، عن طريق تقديم تفسير عقلاني لأجزاء الكلام والأشكال النحوية.

ذهب علماء القرن الثامن عشر إلى أن تأسيس نحو منطقى عالمى لن يكون كافياً لفهم الفكر بعيداً عن الأخذ في الحسبان نمو الأفكار، إذ كان هذا النوع من النحو الذي حاول تأسيسه علماء القرن السابع عشر بمعزل عن الزمن، وكان ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار نمو الأفكار فنظروا إلى عنصر الزمن، ولكن بطريقة مفترضة وخيالية فتجاوز علماء القرن الثامن عشر القول بأن اللغة صورة للتفكير بناءً على تلك النظرة.

اتجه البحث لمعرفة أصل اللغة وطبيعتها لمعرفة طبيعة التفكير، كما أشرنا، ومن هنا جاءت محاولة شرح العلامات والأفكار المجردة عن طريق تخيل أصولها في الإيماء والحركة والشعور، فاصطبغت الدراسة بالصبغة الفلسفية. وقد أدت الرغبة في دراسة آلية عمل العقل من خلال اللغة إلى البحث في الجذور البدائية، أي العناصر الأساسية الكامنة في قلب كل العلامات التي تطورت عنها وتخيل أسسها العقلانية، فكان الجذر بمثابة وحدة تمثيل أو وحدة معنى ثم أمكن التفكير في التطورات اللاحقة بوصفها امتدادات استعارية أو إضافات خارجية لهذه العلامات الأساسية فراح المحللون يبررون العلامات ويدرسون أصولها على أساس اشتقاقها المفترض من الجذر الذي يعد الأساس الطبيعي لكل العلامات المتعلقة به؛ فلم تكن الكلمات لديهم علامات اعتباطية ولكن لها أساس معقول، وذهبوا إلى أن الشبه بينها وبين العلامة الأولية الجذور اللغوية المفردة. وهكذا قامت دراسة اللغة على أساس نظرية التمثيل حيث جُمع بين الكلمات على أساس وحدة التمثيل، أو وحدة المعنى وكانوا يلتمسون مادتهم في اللغات المكتوبة التي تمثلت آذنك في النصوص الدينية والأدبية الراقية.

لم ينبع عن التفات علماء القرن الثامن عشر إلى عنصر الزمن دراسة تاريخية صحيحة للتطور اللغوى ، وذلك ما تميز به القرن التاسع عشر الذى اتخذت فيه الدراسة اللغوية منهجاً تاريخياً التمس الحقائق والإثبات والتفسير ، وفصل دراسة اللغة عن دراسة العقل، ولم يصبح الاهتمام بالكلمة بوصفها علامة أو تمثيلاً أولياً يُستكشف أساسه العقلى، ولكن بوصفها إحدى الصيغ أو الأشكال التي يمكن مقارنتها مع الأشكال الأخرى لإقامة العلاقات.

وهكذا وقع التأكيد على النظم الصرفية للغة بعيداً عن تعلقها بالعقل وكان ذلك بداية لتناول اللغة بوصفها موضوعاً في ذاتها، فأصبح يُنظر إليها على أنها شكل يجب اقتفاء أثر تطوره. ومن هنا اتصفت الدراسة اللغوية في القرن التاسع عشر بالمنهجين: التاريخي، والمقارن. وانبثق هذا المنهج الأخير في الدراسة اللغوية بعد اكتشاف علماء اللغة الأوربيين للغة السنسكريتية واكتشاف صلات بينها وبين اللغات الأوربية المبكرة، وتعد فكرة المقارنة بين اللغات على أساس المجذور التي على أساس الجذور التي تستخدمها اللغات للتعبير عن التصورات الأساسية كما كان من قبل - خطوة نحو نظرية في اللغة بوصفها نظاماً شكلياً ومستقلاً.

وعندما جاء سوسير ربط بين نظرتى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على مستوى مختلف؛ فقد فكر فى اللغة بوصفها نظاماً من التمثيل، أى أن الأشكال اللغوية أو الصيغ اللغوية تعد علامات حتى يمكن تحديدها، وتلك العلامة لا تتشكل إلا بعلاقاتها بالعلامات الأخرى، فأعاد تأسيس العلاقة بين دراسة اللغة ودراسة العقل الذى ينشىء المعنى عن طريق التمييز بين الأشياء، وهى قدرة لا تتعلق باللغة فقط ولكن بالممارسة الإنسانية العامة، فربط بين اللغة والعقل فى سياق منهجى مختلف، همه تحديد موضوع اللغة. هذا السياق يكمن فى عمليات البناء والتفريق أى التمييز والتخالف التى تصبح الكلمات دالة من خلالها، لا من خلال خصائصها الذاتية.

ومن هنا جاءت فكرة دى سوسير أن اللغة نسق من العلاقات، وأن عناصرها لا تتحدد إلا فى ضوء العلاقات القائمة بين بعضها البعض داخل النسق. ونتيجة لتأمل سوسير فى طبيعة التماثل والاختلاف بين عناصر اللغة، أكد أن اللغة صيغة وشكل وليست مادة، فهى نظام من

العلامات التي هي اتحاد بين شكل هو الدال، وفكرة هي المدلول، والعلاقة بين وجهي العلامة (الدال / المدلول) علاقة اعتباطية أي ليست هناك رابطة طبيعية أو إلزامية بينهما ولكن الرابط بينهما هو العرف الاجتماعي، وأن عناصر اللغة تمثل نظاماً من الاختلافات والتمايزات. ومن هنا كانت المهمة المنوطة بعالم اللغة عند سوسير هي تحليل اللغة بوصفها منظومة من الوحدات والعلاقات.

وبهذا التصور البنائي للغة، الذي يتضح في التعارض والتمايز بين العناصر وقابليتها للانتظام في مستويات، حلت النظرة الوصفية محل النظرة التاريخية في الدرس اللغوي، وكان ذلك بداية لاستقلال علم اللغة بوصفه علماً مستقلاً يدرس اللغة ذاتها.

وتعلقت نظرية اللغة عند سوسير بمجموعة من المبادىء كان أولها اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول؛ وهذا المبدأ كان الأساس لإدراك المفاهيم الأخرى لنظريته فى اللغة، فقد أكد على التمييز بين ما يسمى اللغة Bpeech (النظام المنطقى للغة ما) والكلام Speech (التحقق النعلى لهذا النظام على جميع مستوياته). وجاء التمييز بين الدراسة الوصفية synchronic الفعلى لهذا النظام على جميع مستوياته) نتيجة للمبدأ الأول وهو اعتباطية العلامة، ونبع هذا من وبين الدراسة التاريخية diachronic نتيجة للمبدأ الأول وهو اعتباطية العلامة، ونبع هذا من إدراكه الفرق بين الحقائق المتعلقة بالنظام اللغوى نفسه وبين الحقائق المتعلقة بالتطور اللغوى، ومن هنا جاء تأكيده على أولوية الوصف التزامني synchronic description لتحليل اللغة (۱).

وقد اتسعت الدراسة الوصفية للغة وأخذت تتعدد اتجاهاتها، وبرزت في هذه الاتجاهات ثلاث مدارس لغوية: مدرسة براغ، ومدرسة كوبنهاجن ، والمدرسة الأمريكية.

<sup>(</sup>۱) فرديناند دى سوسير، أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات: جوناثان كلر، ترجمة عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، ط۱، ۲۰۰۰م، ص ۱۱۳ – ۱۲۳، ص ۷۱ – ۱۰۳. وهناك ترجمة أخرى للكتاب نفسه قام بها محمود حمدى عبد الغنى، راجعها محمود فهمى حجازى، المجلس الأعلى للثقافة، ۲۰۰۰

كذلك اتجاهات البحث اللسانى: ميلكا إفيتش ، ترجمة سعد مصلوح، ووفاء كامل، المجلس الأعلى للثقافة، ط٢ ، ٠٠٠٠م، ص٣٧ – ٥٠، ص ٢١٠.

كذلك أصول تراثية فى علم اللغة: كريم زكى حسام الدين، الأنجلو المصرية، ط٣، ١٩٩٣م، ص٤٣ – ٥٤.

#### مدرسة براغ:

ظهرت مدرسة براغ عام ١٩٢٦ بعد ظهور محاضرات سوسير ( ١٩١٦ ) ، إذ كونت جماعة من علماء اللغة التشيكوسلوفاكية حلقة دراسية كان رائدها العالم البولندى جاكوبسون Jackabson وزميلاه الروسيان تروبتسكوى Troubetzkoyوكارسفسكي Karcevskyقد صاغوا مسنهجهم لدراسة اللغة مستخدمين المسنهج البنائي Structural method الذي أسسه سوسير ، واهتموا بالدراسات الصوتية، وكان لهم الفضل في نشأة نظرية الفونولوجيا Phonology التي ميزت بين علم Phonology بوصفه الدراسة الطبيعية لأصوات اللغة دون النظر لوظيفتها داخل سياقها ( الكلمة)، وبين علم Phonology الذي يدرس تلك الوظيفة من خلال التقابلات في نظام هذه العناصر ، ودورها في تحديد دلالة الكلمات بإحلال إحداها محل الأخرى (١).

#### مدرسة كوبنهاجن:

قامت في شمال أوربا وكان رائدها جسبرسن Jespersen ثم تبلورت أفكارها حين أنشأت الحلقة الدانماركية للعلوم اللسانية على غرار حلقة براغ. وقد أسسها الدانمركيان هييلمسليف Hjelmslev وبروندال Brondal عام ١٩٣١ وسميت هذه المدرسة بالحلقة الدانماركية. واعتمدت تلك الحلقة على فكرة سوسير بأن اللغة شكل وليست مادة، هذا الشكل يخضع لنسق من العلاقات الداخلية . ولكنهم تأثرا بعلم المنطق الرمزي رأوا أن اللغة كيان صوري مجرد يمكن دراسته على أنه تركيب رياضي بعيدا عن الدلالة. وسمى علماء تلك الحلقة بالجلوسماتيك دراسته على أنه تركيب والنزعة المنطقية والرياضية في الدراسة ، على نحو قد لا يتناسب مع كل لغة.

وتأكيدا على فكرة سوسير بأن اللغة نظام أو نسق من العلامات، اتخذت تلك المدرسة المنهج البنائي، ورأى هيملسلف أنه بالإضافة إلى أن الوحدة اللغوية لا تعرف إلا بغيرها من الوحدات فهى مكونة من مجموع علاقاتها بباقى الوحدات فى سلسلة الكلام، وهذه العلاقات التى يعتمد بعضها على بعض داخل المجموع أو داخل التوليفة هى القابلة للوصف. (١)

<sup>(</sup>١) أصول تراثية، ص٥٦ – ٥٨ . كذلك اتجاهات البحث اللساني، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>۱) اتجاهات البحث اللساني ، ص ۱۹۲، ص۱۹۷، ص ۳۱۷– ۳۳۳. كذلك أصول تراثية ص ۱۹۷، ص ۱۹۸– ۳۳۳.

### المدرسة الأمريكية:

ذاع اتجاه المدرسة الأمريكية التى نشأت فى النصف الأول من القرن العشرين مرتبطة بالدراسة الأنثروبولوجية، لوصف لغات الهنود الحمر فى أمريكا، وتحليلها حيث لم يكن لهذه اللغات تاريخ مدون. وقد نظر بعض أعلام هذه المدرسة إلى اللغة على أساس أنها مجموعة من العادات السلوكية. وكان على رأسهم العالم اللغوى بلومفيلد Blomfield الذى تأثر بالمذهب السلوكي، على نحو كان له أثر كبير فى الدراسة اللغوية.

وتقول الفكرة التي تهتم بها السلوكية Behaviarism إن الفروق بين البشر محكومة بالبيئة التي يعيشون فيها، وإن أي سلوك هو رد فعل، أي أنه يحدث بوصفه استجابة لمثير خارجي تقدمه البيئة المحيطة بالكائن الحي. وسلوك المرء بكشف كذلك عن نفسيته التي تشكل بيئته، لذلك ينبغي على الدراسات النفسية أن تتوفِّر على فحص السلوك، لأن ذلك الفحص هو الذي يسمح بالدراسة المنضبطة. ويشمل سلوك الشخص استخدامه لأداة تواصله مع بيئته، أي اللغة. وينبغي على الفحص اللساني عندهم أن يكون موضوعياً ومنضبطاً؛ وذلك وفقاً لرؤيتهم بأن اللغة نظام من العادات السلوكية المكتسبة كغيرها من العادات. وعلى هذا فقد اتخذ بلومفيلد سبيلاً مشابهاً في اللسانيات، حيث رفض الاعتماد على المادة غير القابلة للملاحظة المباشرة والقياس المادي. ولأن الجانب الفيزيائي من اللغة هو الصوت الذي يعد أكثر الجوانب ملاءمة للفحص الموضوعي المنضبط، فقد ركز بلومفيلد انتباهه على الدراسة الوصفية الموضوعية للكلام المسموع – بصرف النظر عما تقوله كتب النحو من قواعد- بوصفه سلوكاً يمكن ملاحظته، ولذلك فقد استبعد جانب المعنى من التحليل اللساني لأن احتواءه قد يتضمن خطر إفساح المجال للذاتية في التحليل<sup>(١)</sup> ؛ حيث إن "التحديد الدقيق لدلالة الكلمات يتطلب أولاً وصفاً علمياً كاملاً للأشياء والحالات والعمليات التي ترمز إليها الكلمات، أي التي تحل الكلمات محلها وتصبح بديلاً عنها؛ وهذا أمر يسير بالنسبة لعدد ضئيل من الكلمات مثل بعض أسماء النبات أو الحيـوان أو بعـض المـواد الطبيعيـة...إلـخ حيـث نسـتطيع تحديـدها وتعريفهـا بدقـة بواسـطة

<sup>(</sup>۱) اتجاهات البحث اللسانى ، ص ۲۷۸، ص ۲۷۸. كذلك مقدمة فى نظرية القواعد التوليدية، مرتضى جواد باقر، دار الشروق ، ۲۰۰۲، ص ۱۷، ص ۱۸. كذلك النحو العربى والدرس الحديث، بحث فى المنهج، عبده الراجحى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ۱۹۸۸، ص ۲۱، ص ۱۱، ص ۱۱.

المصطلحات العلمية الخاصة بكل فرع من فروع العلم مثل علم النبات وعلم الحيوان والكيمياء...إلخ غير أن ذلك ليس يسيراً بالنسبة للغالبية العظمى من الكلمات وقد ضرب "بلومفيلد" مثلاً على ذلك بكلمتى الحب والكراهية. وكان موقفه هذا مثبطاً لهمة علماء اللغة فى دراسة المعنى" (٢)، فى حين أن بلومفيلد لم ينح المعنى جانبا إلا على نحو إجرائي من أجل تأسيس منهج لسانى كفء ، من وجهة نظره، يحول دون إدخال معابير ذاتية فى التحليل يمكن عن طريقه الكشف عن قوانين النفس الإنسانية ، فكانت الدراسة الوصفية الموضوعية للظواهر الحادثة بالفعل ، بوجه عام ، هى الطريق إلى هذا الهدف . ولذلك وضع بلومفيلد هذا التحديد لمجال التحليل اللسانى، فاستبعد بذلك النزعة الذهنية عند تأسيس منهجه اللسانى الذى قام على أساس من الوصف المستوعب لسلوك الوحدات اللغوية ومعالجة جميع المواقع التى يمكن أن تحتلها الوحدات فى نظام لغة بعينها معالجة مبنية على الملاحظة والوصف (٦).

وقد أرسى تلاميذ "بلومفيد" هذا المنهج القائم على الاهتمام بالجانب الشكلى واستبعاد المعنى من التحليل اللغوى ووضع المعايير بحيث تكون موضوعية وآلية بطريقة صارمة. وكان جوهر اهتمامهم هو توزيع الوحدات اللغوية، وهو التوزيع الذى جرى اختباره باستخدام منهج التوزيع المنتنامهم هو توزيع الوحدات اللغوية، وهو التوزيع الذى جرى اختباره باستخدام منهج التوزيع النظر إلى وظائفها. ويتألف هذا المنهج من محاولة لإحلال الوحدة موضوع الفحص مكان وحدة أخرى معروفة في السياق نفسه، وإذا أمكن لهذا الإحلال أن يتم دون حدوث تغيير أساسي في السياق فإنه حينئذ تكون هاتان الوحدتان منتميتين إلى فئة واحدة، أى أن لهما خصائص نحوية واحدة. ومثال ذلك كلمات برنامج، اختبار، إنسان، فإنها تتنمى إلى فئة واحدة أى إلى فئة الأسماء حيث إن من الممكن أن يحتل أى منهم الموقع نفسه في هيكل الاختبار الذي يتمثل في الجملة التي تشتمل على فراغ مثل "ذلك الد... خيب أملى" (۱).

الجملة عند بلو مفيلد:

حقق أصحاب "بلومفيلد" نجاحاً أكبر في مجال البحث الصرفي وكانوا لا يضعون فصلاً حاسماً بين الدراسة الصرفية والنحوية ويرون أن استخدام الصيغ ذو صبغة صرفية في الأساس.

<sup>(</sup>۲) نظرية تشومسكى اللغوية: جون ليونز، ترجمة حلمى خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط١، ما ١٩٨٥م. ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) اتجاهات البحث اللساني ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۱) اتجاهات البحث اللسانى: ص۲۷۹، ص۲۸۷. كذلك معرفة اللغة، جورج يول ، ترجمة محمود فراج عبد الحافظ ، دار الوفاء ، الإسكندرية، ۱۹۹۹، ص۱۰۹، ص۱۰۹.

ثم تجاوزوا درسهم في البحث الصرفي والاهتمام بصياغة وجوه التمييز بين العلاقات التي تحدث على المستوى الصرفي والتمييز بين المستويات المتنوعة للمباني اللغوية (مثال ذلك أن الواو في كلمة وقت هي صوتيم أما في كلمة "معلمون" فهي صرفيم يعبر عن علاقة جمع)-تجاوزوه إلى ضرورة وصف كل إمكانات التأليف في سلسلة الكلام، وهو ما يعني تجاوز الحدود الصرفية إلى مجال الظواهر التركيبية.

ولهذا فقد انبثقت الدراسات التركيبية لديهم من هذا النوع من البحث الصرفى، إذ يبدأ التحليل اللغوى فى هذا النوع من الدراسة الوصفية من الوحدة الصوتية بوصفها أصغر وحدة لغوية، ثم الكلمات التى تتألف من تلك الأصوات، منتهيا بالجمل التى تتألف من هذه الكلمات، مهملا جانب المعنى . وجاء تعريف "بلومفيلد" للجملة البسيطة فى كتابة "اللغة" بأنها شكل لغوى لا يدخل فى تركيب مع أى شكل لغوى آخر أكبر منه . وهذا يعنى أنه يعد الجملة هى الوحدة الكبرى للوصف اللغوى (٢).

وكانت أعظم الإسهامات أهمية في نظرية التركيب هو تحليلهم للمكونات المباشرة (IC) Immediate constitutes (IC) وهي أجزاء المنطوق التي يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً نحوياً مباشراً، فيتم تحليل الجملة أو غيرها من البني التركيبية إلى مكوناتها على أساس أنها مكونة من طبقات بعضها أكبر من بعض وليس على أنها سلسلة متتابعة من العناصر، فالجملة تحلل إلى مكونين أساسيين مباشرين: المركب الاسمى ويعنى به المسند إليه (الفاعل أو نائبه أو المبتدأ) مع توابعه (أدوات تعريف وتحديد ونعوت) ، والمركب الفعلى ويعنى به المسند (الفعل أوالخبر) مع توابعه من المفعولات والجار والمجرور، فجملة مثل " التلميذ المجتهد نجح في الامتحان" يمكن تقسيمها إلى مكونين مباشرين رئيسيين كل منهما يعد بنية أساسية في الجملة الأصلية السابقة ، التي ليست جزءا في بناء لغوى أكبر كما عرفها بلومفيلد: المسند إليه وتوابعه ( التلميذ المجتهد)، والمسند وتوابعه ( نجح في الامتحان ) ويمكن تقسيم كل مكون رئيسي سابق إلى مكونين آخرين غير مباشرين فتحلل الجملة إلى:

(التلميذ) (المجتهد) (نجح) (في الامتحان) ثم تحلل إلى:

(الـ ) (تلميذ) (الـ) (مجتهد) (نجح ) (في ) (الـ) (امتحان )

<sup>(</sup>۲) اتجاهات البحث اللسانى: ص ۲۸۸، ص ۲۸۹، ص ۳۷۸. كذلك نظام الجملة فى شعر المعلقات، محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ۱۹۹۰م، ص ۱۰.

حتى نصل إلى أول صور البناء اللغوى على مستوى التحليل التركيبي من الكلمات والمورفيمات. واستخدم في هذا النوع من التحليل وسائل تقنية خاصة في صورة رسوم وجداول منها طريقة استعمال الأقواس واستعمال المشجر فيمكن تقسيم الجملة السابقة بطريقة الأقواس على النحو الآتى:

((( الـ ) (تلميذ )) (( الـ) ( مجتهد))) (( نجح) (( فى ) (( الـ) ( امتحان )))) فتعبر الأقواس عن مستويات التحليل من المستوى الأكبر إلى المستوى الأصغر. ويمكن تمثيلها شجريا كالآتى:

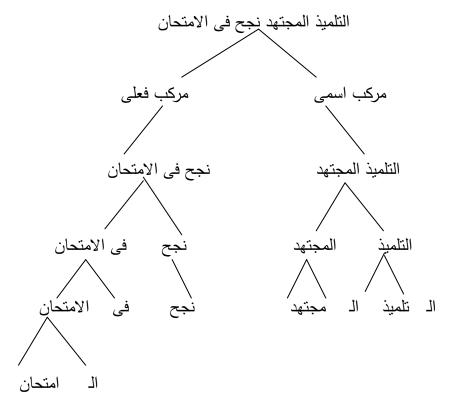

ويمكن أن نضيف عناصر جديدة لكل مؤلف مباشر فتصبح الجملة "الولد المجتهد القاطن في الشارع الخلفي نجح في الامتحان الصعب "، وهكذا (١).

لكن هناك من العيوب التى التصقت بهذا المنهج فى التحليل، برغم أنه قد نجح فى تحليل أنماط لتراكيب مختلفة فى اللغة وتصنيفها، إلا أنه كان ما يزال مجرد تصنيف شكلى، لا يعين على فهم هذه التراكيب ، هذا بالإضافة إلى أنه كان يقوم على أساس وصف المادة اللغوية

<sup>(</sup>۱) المعرفة اللغوية: طبيعتها، وأصولها، واستخدامها، نعوم تشومسكى، ترجمة محمد فتيح، دار الفكر العربى، ط۱، ۱۹۹۳م، ص۱۱، ص۱۱، کذلك اللسانيات العامة وقضايا العربية، مصطفى حركات، دار الثقافة للنشر،القاهرة، ط۱، ۱۹۹۸، ص۱۹۰۷ كذلك المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجى، القاهرة، ط۳، ۱۹۹۷، ص۱۸۱. كذلك معرفة اللغة، ص۱۰۱ – ۱۰۸.

القائمة على الاستعمال اللغوى، فلم يفرقوا بين ما هو لغة (نظام) وبين ما هو كلام (أداء)، والمادة اللغوية عرضة للخطأ والتحريف . ولم يُجدِ هذا المنهج أحيانا في فهم العلاقة بين عناصر التركيب، وذلك كما في جمل مثل "الطالب المجتهد أخوه ناجح" ، و "انتظر عند باب المسجد الجديد". كذلك لم يستطع منهج التحليل إلى المكونات المباشرة إدراك العلاقة بين بعض التراكيب مثل: تركيب الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمعلوم والجملة الفعلية ذات الفعل المبنى لغير فاعله، فهو قاصر عن توضيح التغير الذي حدث في مثل هاتين الجملتين كما أنه لا يهتم بالوظائف النحوية لمكونات الجملة").

المنهج التوليدى التحويلي Transformational Generative method: الجملة عند تشومسكي Noam Chomsky:

ظهر المنهج التوليدي التحويلي في النصف الثاني من القرن العشرين في الوقت الذي سادت فيه آراء المدرسة الوصفية السلوكية البنيوية ومفاهيمها في أوربا وأمريكا، فتغير عندئذ اتجاه الدرس اللغوى من المنهج الوصفي المحض إلى منهج آخر هو النحو التحويلي، وذلك حين أصدر تشومسكي كتابه الأول التراكيب النحوية syntactic structures عام ١٩٥٧، حيث عبر عن نظرته لطبيعة اللغة التي تختلف عن النظرة الوصفية الشكلية؛ فقد رفض تشومسكي النظر

(۲) الجملة العربية مكوناتها، أنواعها، تحليلها، محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، طـ۲، ۲۰۰۱م، ص۲۰۸ – ۱۸۰ دلك: نظام الجملة، ص ۳۱، ص۳۲.

70

إلى اللغة بوصفها مجموعة من العادات الكلامية أو السلوك اللغوى القائم على المثير أو المنبه، ثم الاستجابة، ومن ثم رفض تشومسكى الوصف السطحى الشكلى للغة. فالإنسان يتميز بقدرته اللغوية التى هم أهم الجوانب الحيوية فى النشاط الإنسانى، وهو بهذا يقيم نظريته على أساس عقلى متأثراً بآراء ديكارت عما يميز الإنسان عن الحيوان، ويؤكد تلك الخصيصة، ألا وهى القدرة اللغوية لدى الإنسان، فيلفت الاهتمام إلى الأطفال على وجه الخصوص إذ يستطيعون أن ينطقوا مئات من الجمل لم ينطقوها من قبل، ويستطيعون أن يفهموا ما يقال لهم من كلام لم يسبق لهم أن سمعوه ومعنى ذلك أن هناك أصولاً عميقة فى التركيب الإنسانى تجعله يتميز بهذه القدرة فالطفل لا يستخدم كتاباً فى النحو من أجل تنظيم قواعد حديثه وإنما تتمو فى ذهنه بوصفها إدراكا لملكة اللغة. فاكتساب اللغة ليس أمراً يفعله الطفل بقدر ما هو أمر يحدث للطفل، فيولد وتولد معه العموميات التى تشكل حدود ملكة اللغة البشرية وخصائصها فى حالتها الأولى. أما ما تختلف به لغة بشرية عن أخرى فهو الذى يتعلمه الطفل فى سنى اكتسابه (۱). ومن هنا فإن معرفة اللغة هى قدرة وملكة واستعداد نفسى وفطرى (۱).

وعلى اللغوى أن يلتفت إلى قدرة الإنسان على استخدام اللغة؛ إذ يمتلك بفطرته عدة قواعد أولية يثيرها من كمونها ما اكتسبه وتعلمه من قواعد النحو وتركيب الجمل الصحيحة. فكل لغة تتكون من مجموعة محدودة من الأصوات، ومع ذلك فإنها تنتج أو تولد جملاً لا نهاية لها؛ لأن كل متكلم يستطيع كما سبق أن ينطق جملاً لم يسبق أن نطقها أحد من قبل، ويستطيع أن يفهم جملا لم يسبق أن سمعها من قبل. فنظرية النحو لدى "تشومسكى" تحاول أن تعرف كيف تنتج اللغة (تولد) جملا لا حد لها من عناصر صوتية محدودة. وهذه الخصيصة هي ما أطلق عليها "تشومسكى" بالقدرة أو الكفاءة اللغوية Competence ".

ومن هنا تطلع " التحويليون إلى أن يقدموا صياغة للعمليات التى تمت خلال التكلم والاستماع بوصفها حقائق آنية، فهُم... يقترحون نظرية تقدم وصفا للعمليات التى يتم بها صياغة

<sup>(</sup>۱) آفاق جديدة في اللغة والذهن: نعوم تشومسكي، ترجمة حمزة بن قبلان المازيني، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ، ط۱، ۲۰۰۵، ص ۹۰. كذلك النحو العربي والدرس الحديث، ص ۱۰۹–۱۱۳. كذلك نظرية تشومسكي اللغوية، ص ۳۲، ص ۳۲، ص ۳۷.

<sup>(</sup>۲) وهو ما قاله "دى سوسير" رائد الوصفية البنيوية فى اللغة. مناهج البحث فى اللغة، تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٨٦م. ص ٢٤، ص ٢٤.

<sup>(</sup>T) النحو العربي والدرس الحديث، ص ١١٤. كذلك أصول تراثية، ص٢٤٦، ص٢٤٩.

الجملة "(۱) ، والتى تفسر مصادر التركيبات النحوية؛ وذلك للوصول إلى "الواقع العميق أو التركيب العميق الخفى أو القواعد الأولية الكامنة فى العقل الإنسانى بفطرته التى بدونها لا نفهم التركيب الظاهر فى أدائنا اللغوى"(۱). وقد تأثر تشومسكى بفكرة إخضاع كل اللغات لقواعد نحوية تكون عالمية وذلك هو الأساس الذى رآه أصحاب نحو بورت رويال فى القرن السابع عشر وتبلورت لديه فيما عُرف بالعالمية اللغوية Linguistic Universals .

وللتوصل إلى تأسيس هذا النوع من النحو يرفض "تسومسكى" النحو الوصفى الذى يقف عند الوقائع اللغوية، إذ إنه يجب الاهتمام بجانبين معاً لفهم اللغة الإنسانية الجانب الأول هو الأداء اللغوى الفعلى Actual linguistic performance وهو يمثل ما ينطقه صاحب اللغة فعلاً مكوناً ما يسمى بالبنية السطحية surface structure ، والجانب الثانى هو الكفاءة التحتية Deep structure وهى التى تمثل البنية العميقة للكلام Underlying Competence في العقل الإنسانى بفطرته. ومن ثم فإن النظرية التوليدية التحويلية أرادت غير الظاهرة والقائمة في العقل الإنسانى بفطرته. ومن ثم فإن النظرية التوليدية التحويلية التى يتقنها الطفل في النحو المدرسي.

وقد أفاد "تشومسكى" من نقسيم "دى سوسير" للغة إلى اللغة وكلام Speech فقابل المصطلح الأول عند سوسير بمصطلح الكفاءة المعرفة الضمنية المصطلح الثانى بمصطلح الأداء Performance ويعنى بمصطلح الكفاءة المعرفة الضمنية باللغة أى النظام المعرفى الذى يملك ناصيته أبناء اللغة ومتحدثوها الأصليون، ويعنى بالأداء الكلام والاستعمال الآنى للغة ضمن سياق معين أى الكيفية الفعلية التى تستخدم بها اللغة (٦). مع الأخذ فى الاعتبار أن سوسير كان يرى فى صياغة الجملة مسألة أحرى أن تتعلق بالكلام منها باللغة ، وبالإبداع الحر والإرادى منها بالقاعدة المنتظمة، أى أنه كان يفتقر إلى فكرة كون الإبداع الفردى ممكناً عن طريق منظومة من القواعد، كما أنه لم يدرك خاصة الإبداع الكامن فى القواعد المحدودة والمتمثل فى توليد صور من الوصف البنيوى لعدد غير محدود من الجمل والمتمثل أيضاً فى إمكانية تكرار أحدها لصياغة الجملة (١).

<sup>(</sup>١) اتجاهات البحث اللساني: ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) في فلسفة اللغة: محمود فهمي زيدان ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، ٢٠٠٢م، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) المدخل إلى علم اللغة، ص ١٩١.

<sup>(</sup>١) أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات، تحقيق عز الدين إسماعيل، ص ١٤٩، ص ١٥٠.

والنظرية اللغوية لدى "تشومسكى" تسعى إلى أن تفهم كيف يستطيع المتكلم أن ينتج جملاً لا حصر لها من عناصر لغوية محدودة، وأن تميز بين ماهو مقبول نحويا وبين ما هو ليس مقبولاً وهو ما يسميه بالنحوية grammatically في اللغة أي القواعد التي على أساسها تتكون جملة مقبولة لدى صاحب اللغة فينبغي أن يكون النحو صالحاً بعملياته وقواعده المحدودة لتوليد عدد لا نهائي من الجمل المقبولة نحويا، فينتج أو يولد قواعد تمثل هذا النظام المعرفي وتصفه؛ وذلك لتعطى كل تعبير لغوى بنيته المحددة وبهذا تكمن إنتاجية اللغة في النحو، أي إبداع الجديد من الجمل الصحيحة وقد عرف هذا النحو الذي يقوم بتلك المهمة باسم النحو

Generative grammar وهذا ما يشكل نقطة تمايز بالنسبة للمدرسة البنيوية السلوكية، التى كان ينصب وصفها وتحليلها على المادة اللغوية المعطاة وهو ما سمى بإجراءات الكشف، التى كانت تقصر عن تقديم وصف لنظام القواعد الذى يمثل معرفة المتكلم بلغته (٢).

والنحو التوليدى هو مجموعة القواعد النحوية التى تشكل اللغة فتولد أكبر مجموعة من الجمل اللامتناهية Infinite . وعلى هذا فقد عرّف تشومسكى الجملة بأنها كل سلسلة مكونة من مجموعة من الكلمات المتعاقبة التى تخلقها ميكانيكية القواعد فى النموذج التوليدى شريطة أن تكون صحيحة البناء (٣).

ويجب ألا نتصور أن تلك القواعد تتصف بالآلية نظرا لاستعمال تشومسكى لفظ "توليد"، وذلك لأن الجانب الإبداعي خصيصة من خصائصها، فقد استعمل تشومسكى مصطلح "التوليد" المأخوذ من الاستعمال الرياضي؛ لأنه يحمل في طياته الدلالة على التحديد الصارم؛ هذا التحديد هو الذي قصده بالنسبة للقواعد النحوية حيث شبهها بالقواعد الرياضية القائمة على فكرة الثوابت والمتغيرات، ولتصور دلالة التوليد ننظر إلى معادلة جبرية مثل: ٢س+٣ص = ز فهي معادلة تحوى متغيرات هي س، ص، ز. وبافتراض قيم مختلفة لكل متغير نحصل على نتائج مختلفة لتلك المعادلة أي تصبح قيمتها غير محددة لوجود تلك العناصر المتغيرة القيمة في حين أن علاقات الجمع والطرح والضرب التي تنتهي بالمعادلة إلى قيمة ما هي علاقات ثابتة، وبالمثل فإن القواعد النحوية ينبغي أن تولد جميع الجمل الصحيحة نحويا عن طريق العلاقات الثابتة مثل علاقة الإسناد في صورتها البسيطة (مسند إليه + مسند) في جملة مثل: الصدق فضيلة فهي

<sup>(</sup>۲) نظرية "تشومسكى" اللغوية، ص ٨٤. كذلك مقدمة فى القواعد التوليدية، ص ٥٦. كذلك معرفة اللغة، ص ١١٣. كذلك النحو العربي والدرس الحديث، ص١١٦، ص١١٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> نظام الجملة ، ص١٥٠. كذلك: نظرية تشومسكى اللغوية ، ص٩٩ ، ص٨٣٠.

علاقة ثابتة ويمكن توليد جمل لا نهاية لها تتضمن تلك العلاقة الثابتة (القانون) مثل: التلميذ مجتهد، الطائر جميل، المقالة مؤثرة...إلخ. ويمكن تكرار تلك العلاقة الثابتة عن طريق العطف الذى هو من الثوابت أيضا فينتج لدينا جمل مركبة مثل: جاء زيد وذهب عمرو، الورد جميل والنسيم عليل... إلخ. وعلى هذا فإن العلاقات النحوية هى ثوابت بينما المتغير هو المحتوى(١).

ولأن النحو يتألف من عدد محدود من القواعد التي تولد عدداً غير محدود من الجمل، فإن بعضاً من هذه القواعد لابد أن يصلح للتطبيق أكثر من مرة لتوليد ما يسمى بالتراكيب المتكررة التي تطول بها الجملة عن طريق تكرار القاعدة . وفكرة القاعدة المتكررة تفسر جانباً من القدرة الإبداعية والخلاقة في اللغة الإنسانية ، التي أشار تشومسكي إليها ففي بناء جملة مثل التي وردت في "الإشارات ": " أما تستحي أن تستخدم عقلك الذي هو أشرف منح الله عندك لشهوتك التي هي أفضح الأشياء لك!" (\*)، نجد أن جملة الصلة الأولى وهي "هو أشرف" تشبه جملة الصلة الثانية "هي أفضح" من حيث إن كلا منهما جملة السمية تتكون من مبتدأ وخبر . ومعني هذا أن القاعدة قد تكررت فينتج لدينا هذا النوع من الجمل الطويلة. ومن أسس هذا النحو أن يميز بين نوعين من الجمل البسيطة والمركبة، حيث تنشأ الأخيرة من سياق متتابع من الجمل البسيطة، ونجد أننا نطبق في الغالب قواعد الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية أكثر من مرة داخل الجملة الأصلية أو التابعة لها لكي تطول تلك الجملة الأصلية")؛ أي أن القواعد النحوية المحدودة يمكن في الحقيقة أن تمنح مستخدم اللغة طاقة غير محدودة في التعبير .

### طرق توليد الجملة:

طرح تشومسكى ثلاث طرق لتوليد الجمل. أولى الطرق التى طرحها تشومسكى وأبسطها هى الطريقة التى أطلق عليها نموذج القواعد المحدودة Finite state grammar؛ وهى القواعد القادرة على توليد عدد غير محدود من الجمل بواسطة عدد محدود من القواعد المتكررة التى تعمل من خلال عدد محدود من المفردات. ويعمل هذا النموذج على مبدأ أن الجمل تولد عن طريق سلسلة من الاختيارات تبدأ من اليسار إلى اليمين(في اللغة الإنجليزية). وبعد تحديد اختيار العنصر الأول في الجملة فإن كل اختيار يأتي عقب ذلك يرتبط بالعناصر التي سبقته، وقد يكون هذا الاختيار في الحقيقة اختياراً إجبارياً على حسب ما تقتضيه القاعدة النحوية، فجملة مثل: The cat has drunk milk

<sup>(</sup>۱) نظرية تشومسكى اللغوية: ص ١٠-٩٠. وهامش ص ٨٦. كذلك في علم اللغة، صلاح حسنين كلية الآداب، جامعة القاهرة، فرع بني سويف ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤ ص ٩٥، ص ٩٦.

<sup>(</sup>۲) الاشارات: ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>٣) نظرية تشومسكى اللغوية، ص٩٦، ٩٧. كذلك هامش ص٩٧. كذلك نظرية النحو العربي، ص٥٦.

اخترنا كلمة the لتكون بداية الجملة من بين مجموعة من الكلمات يمكن الابتداء بها، ثم اخترنا كلمة كلمة cat ، ولكن اضطررنا إلى اختيار كلمة كلمة cat من بين اختيارات أخرى تجوز أن تردف كلمة cat ، ولكن اضطررنا إلى اختيار كلمة has من بين عائلة فعل have لأنها تناسب cat ثم اخترنا الفعل تشرب، وتبعا للقاعدة فقد جاء في حالته الثالثة drunk ولجعل الجملة أكثر إفادة أتينا بالمفعول به الذي يتناسب مع الفعل في حالته الوقت ذاته يتناسب مع الفاعل the cat فكانت كلمة milk أما لو اخترنا كلمة cats وهي يمكن أن تأتي بعد the كان لزاماً أن نضع بعدها معها، أما لو اخترنا كلمة these في صدر الجملة، لوجب وضع cats وامتنع اختيار cat بعدها ...وهكذا.

ويمكن التعبير عن سلسلة الاختيارات المتتابعة التي يتوقف بعضها على بعض لجملة مثل: The man has brought some bread بالرسم البياني الآتي الذي خططه تشومسكي:

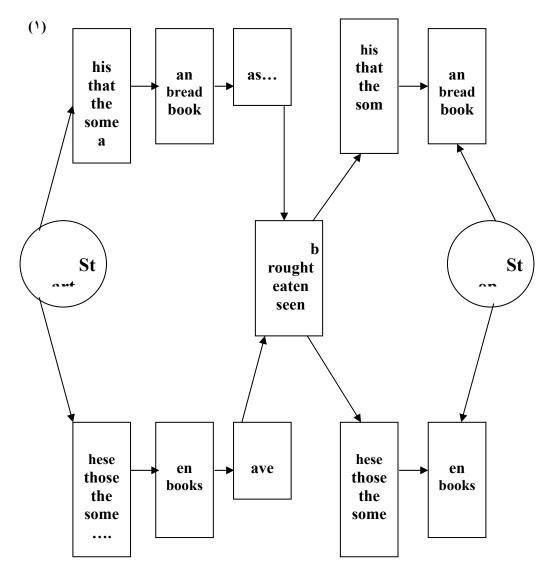

وإذا أتينا بجملة عربية لنرى كيف تولدت مثل جملة: هذه الفتاة مهذبة، نجد أننا بدأنا باسم الإشارة هذه للمؤنث، وهذا ألزمنا أن نختار اسما بدلا مؤنثاً لكى تحدث المطابقة، ثم نتمم الجملة بخبر اسم مفرد مؤنث أيضا. أما إذا بدأنا الجملة باسم الإشارة هؤلاء فنحن بين أمرين لا ثالث لهما ،إما أن نردفه بجمع مذكر أو مؤنث، ولا يصح أن نأتى بمفرد، أو بمثنى فنقول هؤلاء الفتيات مهذبات ،أو نقول هؤلاء الصبية مهذبون، ولا يصح هؤلاء الفتاة ،ولا يصح هؤلاء الصبى لأنه ينافى القاعدة. وإذا بدأنا باسم الإشارة هاتان، فليس أمامنا إلا أن نتلوه باسم مثنى مؤنث هاتان الفتاتان. وإذا بدأنا باسم الإشارة هذان، وجب أن يتلوه مثنى مذكر وهكذا تتحدد العناصر في الجملة على أساس من اعتماد بعضها على بعض بالاحتكام إلى القاعدة في البعض وبالاختيار في البعض الآخر.

<sup>(</sup>۱) نظرية تشومسكى اللغوية، ص١٠٣ – ١٠٥.

ويمكن توسيع الجملة بإضافة عناصر أخرى<sup>(۱)</sup> مثل: هذه الفتاة الجميلة القابعة تحت المظلة مرافقة صديقتها...مهذبة.

وفى هذه الطريقة من التوليد يشبه تشومسكى النحو بأنه آلة تتحرك من خلال عدد start محدود Finite number من الحالات الداخلية التى تبدأ من الحالة الأولى وهى البداية حتى الحالة النهائية وهى النهاية وهى النهاية ولك أثناء توليد هذه الآلة للجمل التى تعد حينئذ صحيحة طبقاً للقواعد النحوية.

غير أن هذه الجمل التي تتولد عن طريق هذا النموذج لا تزال بسيطة التركيب،وهي لذلك فتكون غير كافية لوصف اللغة التي تتميز بتعقد بعض تراكيبها<sup>(۲)</sup> ؛ فوجب التفكير في طريقة أخرى أشمل.

الطريقة الثانية من طرق التحليل والوصف التى اقترحها تشومسكى هى ما أسماه بقواعد تركيب أركان الجملة للجملة phrase structure grammar. وفى هذا النموذج حلل تشومسكى الجملة إلى المكونات المجردة التى تتفق فيها اللغات المختلفة، فهى على اختلافها تحتوى على أسماء وأفعال فى صورتها المجردة؛ فاتبع فكرة التحليل إلى المكونات المباشرة التى اتبعتها مدرسة بلومفيلد، وقد أفادت المدرسة التوليدية التحويلية من هذا السلوك البنيوى فى تحليل تراكيب اللغة وجملها، وأضافت إليها،حيث عمدت إلى تحديد عناصرها والعلاقات الوظيفية بينها، ووضعت رموزا معينة لتسمية أجزاء هذا التحليل البنيوى،وذلك كمقولة المركب الاسمى Noun ووضعت رموزا معينة لتسمية أجزاء هذا التحليل البنيوى،وذلك كمقولة المركب الاسمى Verb phrase الذى يشار إليه بالرمز (N.P)، ومقولة المركب الفعلى Adjective phrase الذى يشار إليه بالرمز (V.P)، ومقولة المركب الوصفى Adjective phrase الذى يشار إليه بالرمز (V.P)،

فجملة مثل الولد أكل الطعام تحلل إلى مكوناتها المباشرة إلى مركب اسمى NP (الـ+ولد)، ومركب فعلى VP (أكل الطعام) والمركب الفعلى يحلل كذلك إلى فعل (أكل) + مركب اسمى (الـ+ طعام).

<sup>(</sup>۱) نظرية تشومسكي اللغوية، ص١٠٨، ص١٠٩.

<sup>(</sup>۲) نظریة تشومسكی اللغویة، ص۱۰۹، ص۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) هكذا ترجمها دكتور حلمي خليل، بينما هناك ترجمة أخرى هي "قواعد تركيب العبارة" عند دارسين آخرين.

<sup>(؛)</sup> المعرفة اللغوية، ص ١٢.

ومن خلال هذا النموذج لوصف اللغة ودراستها، وضع تشومسكى قواعد تركيب الجملة في كتابه التراكيب النحوية syntactic structures ، وهي:

$$S. \longrightarrow N.P.+V.P.$$
 lady – Ilanger like  $S. \longrightarrow N.P.+V.P.$ 

$$V.P. \rightarrow V. + N.P.$$
 الفعلى  $\rightarrow$  الفعل + المركب الأسمى المتعلق به.

نلاحظ أن السهم (→→ ) يرمز إلى إعادة كتابة ما قبل السهم لبيان العلاقة القائمة بين مكونات الجملة للحصول على أركانها. ونلاحظ أن القواعد الثلاث الأخيرة تحوى عناصر معجمية.

ونبدأ بالقاعدة الأولى للتوليد فنطبقها وهي .NP+VP

ثم نجد أنه يمكن أن نختار القاعدة رقم (٢) فنطبقها مرتين أو القاعدة رقم (٣) .

عند تطبیق القاعدة رقم( $^{\circ}$ ) علی القاعدة رقم( $^{\circ}$ ) نحصل علی NP+V+NP. مع ملاحظة أنه اذا اخترنا تطبیق القاعدة رقم ( $^{\circ}$ ) قبل تطبیق القاعدة رقم ( $^{\circ}$ ) ، یجب أن تسبق القاعدة رقم ( $^{\circ}$ ) أحد تطبیقی القاعدة رقم ( $^{\circ}$ ) .

ثم نطبق القاعدة رقم ٢مرتين فنحصل على T+N+V+T+N.

ثم نطبق القاعدة رقم ٤ فنحصل على The +N+V+the+N

ثم نطبق القاعدة رقم ٦ فنحصل على The+N+hit+the+N

ثم نطبق القاعدة رقم مرتين فنحصل على .The+man+hit+the+ball التي تمثل السلسلة النهائية لعناصر الجملة The man hit the ball .

ويمكن تمثيل بنية الجملة العربية المماثلة للسابقة بالرسم الشجري كما يأتي:



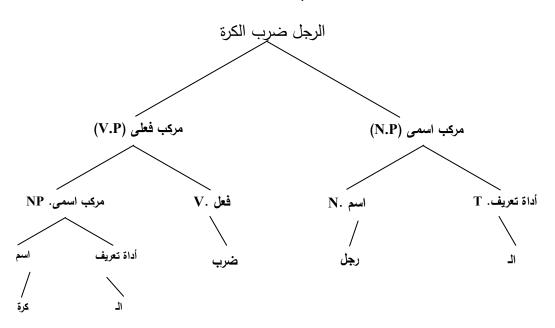

ويمكن أن يتسع النموذج البسيط لقواعد تركيب أركان الجملة ويمتد ، بحيث نجعله قادراً على توليد جمل أكثر اتساعاً، وذلك بإضافة القواعد الآتية:

$$S \longrightarrow N.P + V.P$$

- فعل.

والمركب الفعلى يمكن أن يتكون من:

$$\begin{cases} V. \\ V.P. V. + N.P. \\ V. + Prep. P. \end{cases}$$

أو – فعل + مركب اسمى (مفعول به).

أو - فعل + مركب جرى (مفعول حرفي).

والمركب الجرى يتكون بدوره من:

Prep. P 
$$\begin{cases} & \text{Prep.} + \text{N.} \\ & \text{Prep.} + \text{N.P.} \end{cases}$$

أو - حرف جر + مركب اسمى.

<sup>(</sup>١) نظرية تشومسكي اللغوية، ص١٢١ – ١٢٣ . كذلك النحو العربي والدرس الحديث، ص ١٣٤ – ١٣٦.

والمركب الاسمى يتكون من:

Adj.P  $\left\{ \begin{array}{c} \text{Adj.} \\ \text{Art.}(T) + \text{Adj.} \end{array} \right.$ 

وتولد هذه القواعد جملاً أكثر امتداداً. ولنأخذ جملة مثل: الولد الصغير وضع الكتاب على المنضدة . نجد أنها تتكون من مسند إليه (مركب اسمى)، ومسند (مركب فعلى) .

مرکب اسمی + مرکب فعلی

الولد الصغير + وضع الكتاب على المنضدة

والمركب الاسمى يتكون من: أداة تعريف + اسم + مركب وصفى

ال + ولد + الصغير

والمركب الوصفى يتكون من: أداة تعريف + وصف

الـ + صغير

والمركب الفعلى الجملة يتكون من: فعل + مركب اسمى (مفعول به) + مركب جرى (مفعول حرفى)

وضع + الكتاب + على المنضدة والمركب الاسمى يتكون من: أداة تعريف + اسم ال + كتاب

والمركب الجرى يتكون من: حرف جر + مركب اسمى

على + المنضدة

والمركب الاسمى يتكون من: أداة تعريف+ اسم

ال + منضدة

ويمكن تمثيل بنية الجملة بالرسم الشجري الآتي:

<sup>(</sup>۱) فى علم اللغة التقابلي، أحمد سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، سنة ١٩٩٢، ص٥٥، ص٥٩. ص٥٩. كذلك في علم اللغة، صلاح حسنين، ٢٠٠٣–٢٠٠٤، ص ٨٩، ص٩٠.

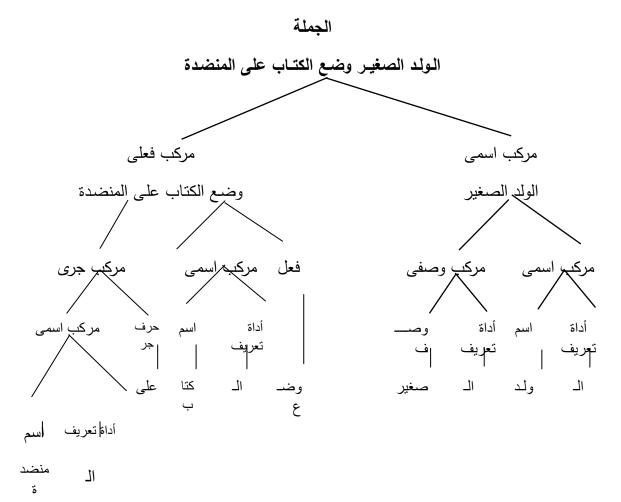

وقد ذكر الدكتور محمد فتيح في مقدمة ترجمته لكتاب المعرفة اللغوية لتشومسكي أن القواعد الأساسية التوليدية تتمثل لديه فيما يأتي:

وذلك للتواؤم مع الجمل في العربية التي تبدأ بفعل.وتستطيع هذه القواعد أن تولد عدداً لا نهائيا من الجمل<sup>(۱)</sup>.ولنأخذ جملة مثل: "شرب الطفل اللبن في البيت" فتقسم إلى: مركب فعلى: شرب... اللبن في البيت

<sup>(</sup>١) المعرفة اللغوية، ص٢٧.

مركب اسمى: ... الطفل ... ويمثل تحليلها الرسم الشجرى الآتى: حملة (٢)

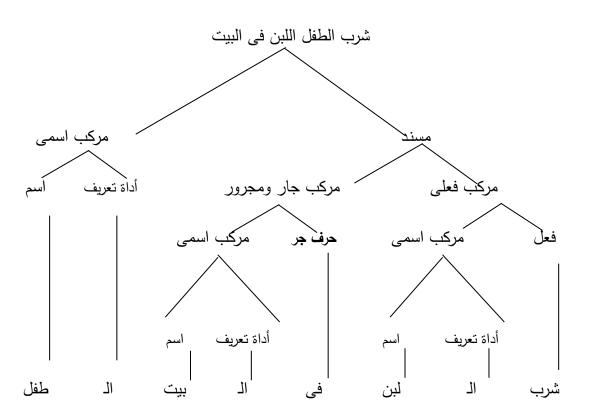

حيث إن مقولة المركب الفعلى تعنى فى إطار النظرية التحويلية الفعل ومفعوله أو مفعولاته (متعلقاته) والمفعول به هو المركب الاسمى الذى يشرف عليه المركب الفعلى إشرافاً مكونياً مباشراً، أى أن المفعول به هو المركب الاسمى للمركب الفعلى (٣).

وبسبب هذا التعدد في فرضيات التركيب الأساسي يطلق على قوانين هذا النموذج التوليدي القوانين حرة السياق Context-free phrase structure grammar أي أن تطبيقها غير مشروط بسياق لغوى معين، أي أنها أكثر تعميماً بحيث تدخل تحتها عينات من كل اللغات؛ ومن ثم يمكن جعلها عالمية universal صالحة لتوليد جمل كل اللغات. وبذلك تتوعت الفرضيات التي وضعها التحويليون في قوانين التركيب الأساسي أو قوانين تركيب أركان الجملة التي تولد البني العميقة للجمل حتى تصير أوسع وأشمل لعناصر لغة ما بالإضافة إلى عناصر اللغات الأخرى . وبذلك أفسح تشومسكي يفسح المجال لقدر أكبر من القواعد التوليدية في نموذج النحو التحويلي.(۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفسه .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> المرجع السابق: ص 1 1، ص 1 1. كذلك اللسانيات العامة وقضايا العربية، ص ١٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) في علم اللغة التقابلي، ص٥٥. انظر أيضا: نظرية تشومسكي اللغوية، ص١٣٢.

وبرغم أن هذا النسق من القوانين يتسم بالكفاءة مقارنة بنموذج القواعد النحوية المحدودة؛ إذ يولد بنى أكثر وجملا صحيحة نحوياً، إلا أن هذا النموذج يرتبط بالمبنى دون المعنى، وهو ما كان يعاب على البلومفيلديين،هذا بالإضافة إلى أنه قاصر عن توليد بعض الجمل التى يكون بينها علاقة دلالية، بالإضافة إلى أنه قاصر عن تفسير بعض الجمل التى يكون بينها علاقة دلالية على مستوى العمق ولكنها تختلف على مستوى السطح، مثل الجملة المبنية للمعلوم والجملة المبنية لغير فاعلها، والجمل التى يختلف فيها ترتيب العناصر، أو تضاف إليها بعض الزيادة مثل:

- زيد عريض الجبين.
- جبین زید عریض.
- إن زيدا هو الذي جبينه عريض.

فهي جمل تشترك في المعنى برغم الاختلاف الواضح على مستوى البنية الشكلية .

وللكشف عن هذه الوقائع اللغوية وتفسيرها وجه تشومسكى اهتمامه نحو التوصل إلى القوانين التى تحكم الارتباط بين المنظومة النحوية المنطقية وبين نطق ما؛ فوضع قواعد أطلق عليها القواعد التحويلية كانت هى المنوطة بتفسير مثل تلك الجمل وتوضيحها(٢).

وقد اعتمد تشومسكى على ما جاء به أستاذه هاريس Harris الذى ميز بين مجموعتين non kernel النحوية: الجملة النواة kernel sentence والجملة غير النواة فير النواة التحدث sentence التى تشتق من الجملة الأساسية (النواة) وذلك عن طريق قواعد من شأنها أن تحدث هذا التحويل، أطلق عليها القواعد التحويلية Transformational rules. هذه القواعد استطاعت أن تفسر العلاقة بين جملتين إحداهما مبنية للمعلوم، والأخرى مبنية لغير فاعلها على النحو الآتى:

فعل متعد مبنى للمعلوم + مورفيم المعلوم + اسم (١) + اسم (٢) <u>قواعد التحويل</u> فعل مبنى لغير فاعله + مورفيم البناء لغير فاعله + اسم (٢). فقد استبدل فى أثناء عملية التحويل بمورفيم البناء للمعلوم مورفيم البناء لغير فاعله، كما حذف الفاعل (اسم ١) من الجملة النواة وتحول المفعول

<sup>(</sup>۲) نظریة تشومسکی اللغویة، ص۱۳۰. انظر أیضا: نظریة النحو العربی ص۲۱، ص۷۳. أیضا:اتجاهات البحث اللسانی، ص ۳۸۱.

به (اسم ۲) إلى نائب فاعل وأخذ موقعه . وهكذا نرى أن التحويل قد تم عن طريق الحذف والاستبدال واعادة ترتيب المكونات.

ومن شأن هذه القواعد أيضاً أن تفسر العلاقة بين الجمل التي تحتمل معنيين مختلفين دون أن يميز الشكل الخارجي بينهما، وهي التي أطلق عليها تشومسكي الجمل الغامضة الأمر الذي يؤكد أن للجمل معني ظاهراً سطحياً surface structure وهو الذي ينطق أو يكتب بالفعل، ومعني مقصوداً عميقاً structure يحمل المضمون الدلالي للجملة المستقر في الذهن. وعلى ذلك يمكننا أن نحصل على كل الجمل في اللغة عن طريق تحويل أو أكثر في الجمل الأساسية، أي أنه يتم في الحقيقة اشتقاق كل الجمل الأخرى من مجموعة محددة من الجمل الأساسية بواسطة قواعد محددة من التحويلات(۱). وكانت تلك الفكرة بمثابة الجانب المتكامل مع التوليدية لتكوين النظرية لدى تشومسكي، و من هنا انبثقت الطريقة الثالثة من طرق التحليل والدراسة لتكوين نظرية لغوية عامة.

الطريقة الثالثة: وهي التي عرفت بالنحو التحويلي transformational grammar الذي ميز كما سبق— بين نوعين من الجمل، الجملة النواة الأساسية وهي الجملة التوليدية أو المنتجة التي تتكون من الحد الأدني من الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكون عليه، وتوضح الصورة الأولى والبسيطة للمعنى الذي في ذهن المتكلم، وبين الجملة غير النواة وهي الجملة التي تشتق من الجملة النواة، وذلك عن طريق قواعد التحويل التي تُمارس على البنية الأساسية فتصبح الجملة الأساسية النواة جملة تحويلية غير نواة تكون أكثر تعبيرا عما في نفس الكاتب أو القائل، وذلك بتغيير الترتيب بين عناصر الجملة أو بحذف عنصر أو أكثر أو زيادة عنصر أو أكثر أو ...إلخ. وهذا النحو التحويلي يتكون من مجموعة القواعد النحوية لتركيب أركان الجملة بالإضافة إلى القواعد التحويلية التي من شأنها دراسة الجملة في شكلها الظاهر (البنية السطحية)،وبذلك تدرس كيفية تحويل تركيب ما إلى تركيب آخر مختلف وهي تعمد في المقام الأول إلى تطبيق قواعد أركان الجملة مع بعض الإضافات كما يأتي :—

1- Sentence 
$$\longrightarrow N.P. + V.P.$$
  $\longrightarrow V. + N.P.$   $\longrightarrow V. + N.P.$   $\longrightarrow V. + N.P.$   $\longrightarrow V. + N.P.$ 

<sup>(</sup>۱) المدخل إلى علم اللغة، ص ١٨٩، ص ١٩٠. كذلك في علم اللغة، صلاح حسنين، ص ١٣. كذلك نظام الجملة، ص ٢٤-٤٤.

نلاحظ أن هذه المجموعة من القواعد حوت بعض الإضافات، التي لم توجد في قواعد النموذج الثاني فأعطت قدراً أكبر من الاختيار والتوليد مثل إضافة العناصر الدالة على الإفراد والجمع، وإضافة عنصر الفعل المساعد، وعنصر زمن الفعل وصيغه. وبذلك تفسح هذه المجموعة من القواعد مجالا لقدر أكبر من الاختيار لتوليد الجمل (۱).

هذا النموذج قادر على وصف العلاقات بين أنماط من الجمل وهي علاقات يعرفها صاحب اللغة معرفة حدسية، إذ تختلف في الظاهر بعض الجمل على حين يكون بينها صلة وعلاقة . فعلى سبيل المثال: الجملة المبنية للمعلوم هي أساس الجملة المبنية لغير فاعلها، إذ يتطابق الفاعل المنطقي مع المسند إليه النحوي في الجملة المبنية للمعلوم، بينما لا يتوافر ذلك التطابق في الجملة المبنية لغير فاعلها، أي أن الفرق بينهما هو اختلاف في البنية السطحية لكل منهما. وهذا الاختلاف الظاهري يخفي تماثلاً على "المستوى الباطني حيث يمكن تمثيل المكونات

<sup>(</sup>۱) نظرية تشومسكى اللغوية، ص١٣٦.

الأساسية المشتركة بين الجملتين ويطلق عليه البنية العميقة التي هي المستوى التجريدي لهيئة التركيب الذي تتمثل فيه كل العناصر المحددة لتأويل التركيب. ولهذا ينبغي أن يكون النحو قادراً على بيان كيف لتمثيل تجريدي تحتى مفرد أن يصبح بني سطحية مختلفة" (١) . وإثبالله العلاقة بينهما من شأن القواعد التحويلية التي أضافها تشومسكي للقواعد النحوية لتركيب أركان الجملة، فانبثق بذلك هذا النموذج للتحليل والوصيف؛ ليكون من شأنه أن يرجع مجموعة من الجمل إلى معنى عميق واحد فالجملة "حفظ الولد الدرس" تمثل معنى عميقاً ناتجاً عن تركيب أساسي هو فعل + فاعل + مفعول من الممكن أن تتحول إلى "الولد حفظ الدرس"، و" الولد هو الذي حفظ الدرس" ، و" الدرس هو الولد" ، و "الذي حفظ الدرس هو الولد" . . .

كل هذه الجمل تمثل البنية السطحية للتركيب الباطنى وهو علاقة الفاعلية من الولد على المفعولية الواقعة على الدرس بواسطة الحدث "حفظ".

وهذه القواعد التحويلية تسعى أيضاً إلى الكشف عن العلاقة المتبادلة بين الإثبات والنفى وبين الخبر والاستفهام...وهكذا. كما أنها ترجع جملة واحدة تمثل البنية السطحية لجمل أخرى تمثل البنية العميقة، وقد مثل تشومسكى لذلك بجملة "خلق الله غير المنظور العالم المنظور". هذه الجملة تمثل البنية السطحية للبنى العميقة التى تتمثل فى العقل وهى "الله لا يمكن إدراكه، الله خلق العالم، العالم يمكن إدراكه".

إذن يستخدم تشومسكى فى هذه المرحلة مصطلح البنية العميقة Deep structure التى تحدد التفسير الدلالى للجملة حيث تعبر عن الفكر، ويستخدم مصطلح البنية السطحية Surface structure

<sup>(</sup>١) معرفة اللغة: ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) في فلسفة اللغة، ص ١٤٤. كذلك في علم اللغة التقابلي، ص٤٠، ص٤٤.

ويمكن تصوير توليد القواعد في البنية العميقة ثم تحويلها إلى البنية السطحية بالرسم الآتي كما وضعه تشومسكي:

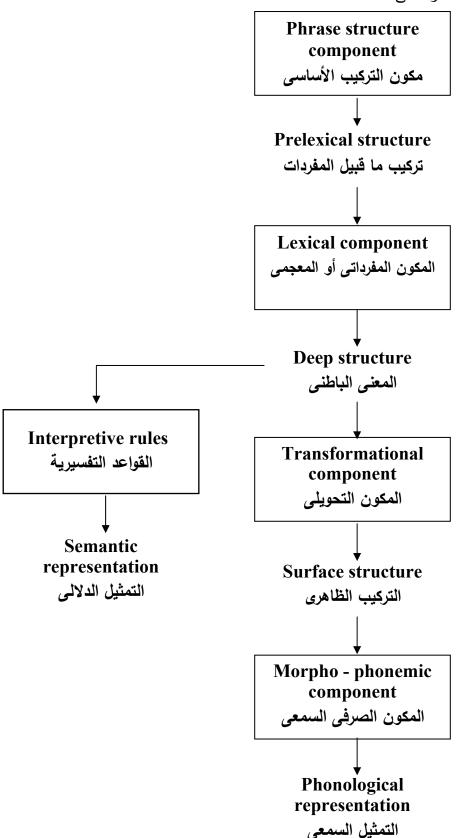

هذا النموذج تمثله أربع عمليات فكرية. فيمثل المستطيل الأول بالرسم التركيب الأساسى الذي يحتوى على قوانين تركيب أركان الجملة phrase structure ، إذ يقدم لنا صورة البناء الأصلى للجملة. وتأتى مرحلة التفكير في المفردات التي تغلف التركيب الأساسى ، ثم تأتى مرحلة المكون المفرداتي (المعجم)، أي المفردات التي تحل محل الرموز في التركيب الأساسي، فينتج التركيب الباطني أو العميق الذي يعطى مع قواعد التفسير الذي اصطلح عليها التمثيل الدلالي حيث يؤكد تشومسكي أن فهم العلاقات في البنية العميقة ضروري لتفسير الجملة تفسيراً دلالياً صحيحاً ثم تتحول البنية الباطنية بواسطة القواعد التحويلية إلى التركيب الظاهر (۱).

والمراحل التي يمر بها هذا النموذج هي (٢):

- 1- مرحلة التركيب الأساسى: وهي تتصل بالكفاءة أو بالقدرة على استخدام اللغة ، ويحكمها قانون المكون الأساسى phrase structure rule ، أي قواعد تركيب أركان الجملة.
- ٢- مرحلة القواعد المفرداتية: وفيها تحل المفردات محل الرموز في التركيب الأساسي، ويحكمها قانون المكون المفرداتي، فيزودنا بالمفردات المناسبة والمختارة على أساس الفصيلة النحوية (اسم، فعل، حرف...) ، والسمات الانتقائية، أي الملامح الدلالية للكلمة التي تجعل الجملة مقبولة وسليمة دلاليا.
- ٣- مرحلة القواعد التحويلية: التي تعمل على البنية العميقة التي ولدتها قوانين تركيب أركان
   الجملة والمعجم.

فحينذاك يكون هناك مستويان لتمثيل بنية الجملة في النحوى التحويلي مستوى أركان الجملة والمعجم (التركيب الأساسي) والمستوى التحويلي ؛ فينتج لدينا مستويان للوصف مستوى وصف تركيب أركان الجملة ويمثل البنية العميقة ، ومستوى وصف التحويل ويمثل البنية السطحية.

الجملة → تركيب أساسى ومفردات القواعد التركيب السطحى.

<sup>(</sup>۱) في علم اللغة التقابلي، ص٥٠، ص٥١. كذلك اتجاهات البحث اللساني، ص٣٨٣. كذلك النحو العربي والصدرس الحديث، ص١٤٠. كذلك فصى علم اللغمة، صلاح حسنين، ص٩٧، ص١٠٣.

<sup>(</sup>۲) في علم اللغة التقابلي، ص ۶ ؛، ص ۲ ه وما بعدها، وكذلك ص ۲۷، ص ۲۸.

فجملة مثل: "أكل الولد البرتقال" هي بنية عميقة قانونها هو القاعدة فعل + فاعل + مفعول به يمكن تحويلها إلى عدد من الجمل التي تمثل كل منها بنية سطحية لها: الولد أكل البرتقال، البرتقال أكله الولد، أكل البرتقال الولد، ...

وهكذا يتم تحويل السلسلة اللغوية التي ولدتها القاعدة التركيبية الأساسية إلى سلسلة مشتقة عن طريق قواعد التحويل مع ملاحظة أن التحولات تأتى على صنفين مختلفين: جوازية موبية optional ، ووجوبية obligatory ، فالتحولات الجوازية هي التي يجوز تطبيقها وعدم تطبيقها عند صياغة تشقيق ما ، ويظل الناتج في الحالين جملة ؛ وذلك مثل تطبيق تحويل النفي ، وتحويلات الطلب (الأمر – النهي – الاستفهام ...) ، وتحويل البناء لغير فاعله... أما التحولات الوجوبية فإنها إن لم تطبق لا يكون الناتج جملة أبداً لأنها تتضمن الأساسيات الواجبة لكل جملة كقواعد الزمن والملحقات (۱).

وتختلف القواعد التحويلية عند النحاة التحويليين. فيرى باتش (x) أن هذه القواعد هي  $a+b \Longrightarrow a+\phi$  ويمثل لها (x+b)

حيث يشير الرمز  $\phi$  السهم المزدوج إلى نتاج القواعد التحويلية،ويشير الرمز  $\phi$ ، وهو رمز رياضي، إلى خلو الموقع من عنصره.

| -قاعدة الإحلال أو التعويض Replacement | <b>□</b>                             | a |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| أى إحلال عنصر محل آخر.                |                                      |   |
| - قاعدة التوسع والامتداد Expansion    | b+c                                  |   |
| - قاعدة التقلص أو الاختصار Reduction  | $a \stackrel{1}{\longleftarrow} > c$ |   |
| – قاعدة الإضافة أو الزيادة Addition   | = a + b                              |   |
| - قاعدة إعادة الترتيب Permutation     | a <del>□□</del> > b+a                |   |

<sup>(</sup>۱) اتجاهات البحث اللساني، ص ٣٨٤. كذلك نظرية تشومسكي اللغوية، ص١٣٩، ص١٥٢.

<sup>(</sup>۲) النحوى العربى والدرس الحديث، ص١٤٠، ص١٤١. كذلك فى علم اللغة التقابلي، ص٢٩، ص٢٩، ص٢٠.

ويضيف فيلمور قاعدة تحويلية إضافية هي النسخ copying بمعنى تكرار العنصر اللغوى أو كتابته مرة أخرى، ويمثلها a + b = a + b + a ويمكن أن ترد تلك القاعدة إلى قاعدة التوسع والامتداد .

ومن المعلوم أن هناك تشابها بين ما أطلق عليه تشومسكى القواعد التحويلية التى تُمارس على البنية العميقة وبين ما أطلق عليه اللغويون العرب أعراض الجملة، أو عوارض الجملة.

- القواعد المورفوفونيمية: وهي المرحلة الرابعة والنهائية في هذا النموذج التحويلي ويشمل القوانين الصرفية ، والصوتية التي تعطى الجملة الشكل النهائي المكتوب أو المنطوق (۱).

<sup>(</sup>۱) في علم اللغة التقابلي، ص ٤٩، ص ٧٤.

## المبحث الثاني

التراكيب في نص الإشارات:

لما كانت الجملة بناء لغويا يفيد معنى كاملاً، ومستقلاً، ولا يعد جزءاً من بناء لغوى أكبر منه، فإن هذا البناء قد يأتى تركيبا يفيد معنى تاماً، مستقلاً، أو أكثر من تركيب حتى يصل المعنى إلى تمامه واستقلاله. ولذا يعد التركيب بناء لغوياً دون مستوى الجملة؛ إذ يكون متضمّنا فيها.

التركيب: وحدة لغوية تتكون من مسند ومسند إليه ، أي يتكون من كلمتين أو أكثر بينهما علاقة إسناد (١).

### ويصنف التركيب إلى نوعين(٢):

- تركيب مستقل، أو رئيسى (Independent or main clause) وهو الذي يؤدي معنى تاما بنفسه ولا يمكن أن يحل محل المفرد.
- تركيب غير مستقل، أو تابع (Dependent or subordinate clause) وهو الذي لا يؤدى معنى تاماً بنفسه، ولكنه يعتمد على التركيب المستقل مكوناً جملة صغرى، بتسمية ابن هشام، أو جملة فرعية (٢) تابعة لكلمة في التركيب المستقل (٤)، وذلك مثل قول التوحيدي "العجب من رُوح تصر على هذا العذاب الأليم" فجملة " تصر على هذا العذاب ... " جملة تكميلية فرعية وقعت موقع النعت من كلمة "روح" في التركيب المستقل ، وهي في الحقيقة تركيب غير مستقل.

-Ipid (Y)

<sup>-</sup>Essentials of Grammar and Composition:Glenn Legyett,C.David Mead, and Willam Charvat p. 486 and 492.

<sup>-</sup>English Grammar composition and correspondence M.Alderton Pink, and S.E. Thomas B.Com, London, 1979, p.18.

<sup>(</sup>٣) كما أطلق عليها الدكتور تمام حسان. اللغة العربية معناها، ومبناها، ص٢١٨، ص٢٢٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> يتفق هذا مع إشارة بعض النحاة العرب القدامى من أن هناك إسناداً مقصوداً لذاته، وإسناداً غير مقصود لذاته. (ص 9، ص ١٠ من هذه الدراسة).

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص٢٢٨.

وعلى ذلك فإن التركيب غير المستقل الذى يكوّن الجملة الصغرى يمكن أن يشغل مواقع محددة بالنسبة لكلمة في التركيب المستقل المستعمل معه، وهي المواقع التي يمكن أن يشغلها المفرد:

### فيقع موقع:

- النعت، كما في المثال السابق.
- الحال، كما في قول التوحيدي: "الوعد يشوقك، وأنت ساه"(١).
- المفعول به، كما في قول التوحيدي: "أشهد أنك غبين الرأي" $^{(1)}$ .
- فعل الشرط حيث يترتب عليه جواب الشرط (التركيب المستقل)، وذلك من نحو قول التوحيدى: "إذا ذخر بك وادى الدعاء، فاعلم أنك مراد بالإجابة"(").
  - يقع موقع الصلة كما في قوله: "... لم يبق منها إلا الآثار التي تذكر "(٤).

وعلى هذا فإن الجملة يمكن تصنيفها على حسب ما تحوى من تراكيب إلى:

- أ الجملة الكبرى: وهى التى تتمُ بها الفائدة، وقد يكون ذلك بتركيب واحد مستقل فتكون الجملة الكبرى حينئذ جملة بسيطة، أو يكون بترابط أكثر من تركيب مستقل فتكون الجملة الكبرى جملة مركبة، أو يكون ذلك بترابط تركيب مستقل مع تركيب غير مستقل أو أكثر فتكون الجملة الكبرى حينئذ جملة تركيبية، أو يكون ذلك بترابط تركيب مستقل أو أكثر مع تركيب غير مستقل أو أكثر مع تركيب غير مستقل أو أكثر فتكون الجملة الكبرى جملة تركيبية مركبة.
- ب- الجملة الصغرى: وهى التى تتكون من تركيب غير مستقل ولا تتم بها الفائدة وحدها، وتكون متضمنة فى الجملة الكبرى التركيبية، والجملة الكبرى التركيبية المركبة.

ويمكن على ذلك تقسيم الجملة الكبرى على أساس بنائها الداخلى ثلاثة أقسام: الجملة البسيطة، والجملة المركبة، والجملة التركيبية، ويضاف إليها قسم رابع هو الجملة التركيبية المركبة.

<sup>(</sup>۱) الاشارات: ص۱٤۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الإشارات: ص ٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ص٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الإشارات: ص 111.

- الجملة البسيطة (Simple): تتكون من تركيب مستقل واحد إما فعليا فتسمى الجملة فعلية وإما اسميا فتسمى الجملة اسمية.
- الجملة المركبة (Double and Mutliple): تتكون من اثنين من التراكيب المستقلة (الرئيسة) أو أكثر، ويتم الربط بأداة من أدوات العطف، أو يكون الربط سياقياً بدون أداة، وقد يجمع بين نوعى الربط في الجملة الواحدة. وقد يتم الربط بين التراكيب المتجانسة، أي يتم الربط بين التركيب الفعلى والفعلى، وبين التركيب الاسمى والاسمى، وقد يُربط بين التراكيب غير المتجانسة.
- الجملة التركيبية (المعقدة Complex): تتكون من تركيب مستقل واحد، وتركيب غير مستقل واحد أو أكثر، وقد يتم الربط بين التركيب المستقل وغير المستقل بأداة ربط تركيبية (١)، وقد يتم الربط سياقياً بدون أداة ربط (٢).

ومن اللغويين من وضع قسماً رابعاً يأتى عليه البناء الداخلى للجملة الكبرى ويسمى الجملة التركيبية المركبة (Compound-Complex). وهى الجملة التى تتكون من اثنين من التراكيب المستقلة، أو أكثر، وتركيب غير مستقل أو أكثر<sup>(٦)</sup>، ويتم الربط بين التراكيب المستقلة بأداة من أدوات العطف، ويتم الربط بين ما هو مستقل وبين ما هو غير مستقل بأداة من أدوات الربط التركيبية، وقد أطلق الدكتور محمد إبراهيم عبادة على هذا النوع من الجمل الجملة المتشابكة، (٤). وهذه الجملة التركيبية المركبة والجملة التركيبية.

<sup>(</sup>۱) أدوات الربط التركيبية: تربط بين تركيب مستقل وبين آخر غير مستقل ولا تربط بين تراكيب مستقلة: وهي نوعان: مفردة مثل: أدوات الشرط ولام التعليل، والفاء واللام الواقعتين في جواب الشرط، وبينما، واو الحال.

ومركبة مثل: إما + ...إما، لا+...إلا، لا+...حتى، ما+... إلا ( لغة أبى العلاء المعرى فى رسالة الغفران فاطمة الجامعي الحبابي، دار المعارف،القاهرة ، ١٩٨٨م، ص٥٤١).

<sup>-</sup>English Grammar, Composition and Correspondence. p. 12 & p.19 -Essentials of Grammar and Composition, p. 495.

<sup>-</sup>A university Grammar of English: Randolph Quirk and Sidney Greenhaum, Longman, 1983, p.166 & p.309.

<sup>-</sup>The structure of English, p. 30

<sup>-</sup> Essentials of Grammer: p. 495 (۲) الجملة العربية، مكوناتها، أنواعها، تحليلها، ص ۱٤٨.

#### وعلى هذا فإن الجملة المحولة عن الجملة التوليدية تتقسم:

- جملة بسيطة تشمل المكملات (التي تؤدى إلى اتساع الجملة وامتدادها) لزيادة معنى ما، ولكنها تظل في حيز الجملة البسيطة؛ إذ يكون المفهوم من مجموع الكلام معنى واحداً لا عدة معان (۱).
  - جملة مركبة تنتج عن العطف بين التراكيب المستقلة، وتكرار القاعدة (٢) .
    - جملة تركيبية تتتج عن الاندماج بين نوعى التركيب<sup>(٣)</sup>.
    - جملة تركيبية مركبة تجمع بين خصائص النوعين السابقين.

من قراءة نص الإشارات يتضع أن الجمل البسيطة التوليدية النواة هي أقل أنواع الجمل وروداً، وقد تحققت أكثر ما تحققت في الجمل الاعتراضية، ولاسيما الدعائية منها مثل: "فديتك"، "هداك الله"، "عافاك الله"، "أكرمك الله"، أطال الله طولك" "أنار الله صدرك"... وغيرها.

# نماذج الجملة المركبة:

نلاحظ أن التوحيدى لا يكتفى فى جملته المركبة بتركيبين مستقلين أو بثلاثة تراكيب مستقلة مستقلة، بل يتعدى هذا بشكل واضح ولافت. وتتضح الجملة المركبة ذات التراكيب المستقلة المتعددة أكثر ما تتضح فى سياق الدعاء وهذا الثراء فى تراكيب الجملة المركبة يتناسب مع هذا السياق. ومن ذلك دعاؤه إلى ربه:

"اللهم، قدنا بعزيمة الراجعين إلى بابك، وبيض وجوهنا عند مناجاتك، واغمرنا بمواد مواهبك ومنحك، وآونا إلى كنف أمنك بالأمن منك، وأمطر علينا سحائب جودك وعطفك، ووفقنا لأقصد السبل إليك، وخفف علينا في كل الأمور التوكل عليك، وسهل علينا طلاب ما أعددته لأوليائك لديك، واسلبنا منا، وشردنا عنا، وخذ لنا، وبقّنا علينا، ولا توالنا بالنعم استدراجاً، ولا تمهننا بالتطاول احتجاجاً، ولا تؤاخذنا بياتاً "(٤).

#### ويقول في موضع آخر مخاطبا "هذا":

"ظاهرك أعيث من باطنك، وباطنك أخبث من ظاهرك، وإشاراتك أنكد من عبارتك، وعبارتك أفسد من إشارتك، وكلك مستغيث من بعضك، وبعضك هارب من كلك، وليلك يضج من نهارك، ونهارك يبرأ إلى الله من ليلك"(٥).

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>۲) دلائل الإعجاز، ص ۱۹۲. (۲) نظرية تشومسكي اللغوية، ص۹۲، ص۹۷، ص۱۵۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> نفسه.

<sup>(</sup> أ) الإشارات: ص١٩٦.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ۱۹۹، ص ۲۰۰.

نلاحظ أن الواو هي أكثر أدوات الربط استعمالا بين تراكيب الجملة المركبة وقد يربط بينها بأدوات متنوعة كالفاء والواو كما قوله:

" يا هذا: لقد قصصت أثرى منك، / فضلات خبرى عنى، / وُصلْتُ بما صحبنى علىّ، / فما ازددت إلا نفوراً إلى قراً الميّ (١).

وقد يكون الربط ببل كما في قوله:

"الغريب مَن أخبر عن الله بأنباء الغيب داعيا إليه، / بل الغريب من تهالك في ذكر الله متوكلا عليه، / بل الغريب من وهب نفسه لله متعرضاً عليه، / بل الغريب من وهب نفسه لله متعرضاً لجدواه"(٢).

ومن الربط أيضاً بأدوات متنوعة بين التراكيب المستقلة، قوله:

"...هى أن تجرد العزيمة فى نفسك من قاذورات هذه الدنيا، / ثم تصل العزيمة بالصريمة فى الصبر على واردات البلوى، / ثم تظهر بباطنك نفسك، / ثم تتستر بباطنك لظاهرك، / ثم تعتمد إلى الحق معتقدا، / وتثابر على العمل معتمداً، / وتظلف نفسك عن شهوات المرأى والمسمع مجتهداً، / وتجعل الهم كله هما واحداً، / فإن صاحب الهموم الكثيرة مشتت البال..."(").

وقد يتم الربط بين تراكيب الجملة ربطا سياقيا بدون أداة كما في قوله:

"یا هذا ارفع طرفك، المجر غاشك، الطِلْ اعتبارك، اصدق نفسك، اعبد ربك، اهجر غاشك، اطع نصیحك، طهر سرك، ارقب رسولك، اصلح فاسدك، المم شَعَتَك، جدد خلقك، جرد نیتك، هاجر إلى مولاك، باین شهوتك، عاد شیطانك، اجب داعیك، ارع راعیك، قدّم زادك، كثّر عادك، اثبت أیادیك، وثر وطاءك، كثّف غطاءك، ... "(3).

### -الجملة المركبة التي يتم الربط فيها بين تراكيب متجانسة:

جاءت تراكيب معظم الجمل المركبة في نص الإشارات متجانسة وهذا ما توضحه الأمثلة السابقة، والتجانس بين التراكيب يتجلى في كونها إما أن تأتى اسمية، وإما أن تأتى فعلية. وإذا

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۵۸.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص٢٣٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الإشارات: ص ۲ ۲ ۲.

وردت فعلية فإنها تكون متجانسة في الزمن النحوى فيتم الربط بين تراكيب فعلية ذات فعل ماض، ويتم الربط بين تراكيب فعلية ذات فعل أمر.

### - الجملة المركبة التي تم الربط فيها بين تراكيب فعلية:

أ- فعلها ماض، وذلك من نحو قوله:

"هاجت الأسرار ،/ وماجت الأحوال بين الإيراد والإصدار ،/ ووُزِن كل شيء بالاختيار والاضطرار "(۱).

ب- فعلها مضارع، مثل قوله:

"يا هذا لا تَكْذِبَنّ نفسك/ ولا تحملنّها على أن تكذبك "(٢).

ج- فعلها أمر، مثل قوله:

"يا هذا: نزّه طرفك عن النظر إلى غير الله، / شرّف فكرك بالفكر فى عظمة الله، / بيّض وجهك بالصبر على عبادة الله، / أخلص عملك من الشرك بالله، / اطرب نفسك بأغانى ملكوت الله، / اقرع صباحَ مساءَ باب جود الله، / تعرّض لوبْل المواهب الهاطلة من الله"(").

#### - الجملة المركبة التي يتم الربط فيها بين تراكيب اسمية:

يقول التوحيدى:

"يا هذا: الضلوع مشوية بالأسى والحزن، / والأكباد متهرئة بأنواع الآفات والسقم، / والأرواح ذائبة بضروب الحيرة واليأس، / فلا إلى الخلوة معاج، / ولا بالمجالس ابتهاج "(٤).

#### -الجملة المركبة التي يتم الربط فيها بين تراكيب غير متجانسة:

أما عن الجمل المركبة التى تحتوى على تراكيب غير متجانسة فكانت قليلة الورود، وقد اتضحت من خلال جمل مركبة تحوى تراكيب فعلية غير متجانسة فى الزمن النحوى، وجمل مركبة تحوى تراكيب غير متجانسة من حيث الاسمية والفعلية وكانت كالآتى:

-تركيب أو تراكيب فعلية فعلها أمر +تركيب أو تراكيب فعلية فعلها ماض، مثل قوله:

"اقتص من نفسك،/ فقد قتلتك،/ ثم أقصّها منك بعد قتلها،/ قتلتك بالتسويل،/ وقتلتها بالتعويل $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص٢٩٢.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص۱۸۱.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص٢٩٣.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ٤٤٢.

-تركيب أو تراكيب فعلية فعلها ماض + تركيب أو تراكيب فعلية فعلها أمر، مثل قوله: "يا هذا: ذهب اللفظ المنمّق،/ فهات الآن المعنى المُحقَّق "(١).

تركيب أو تراكيب فعلية فعلها ماض + تركيب أو تراكيب فعلية فعلها مضارع،مثل قوله: "صانوك،/ فلا تبتذل" (٢).

تراكيب اسمية + تراكيب فعلية، مثل قوله:

"إنه كريم،/ فصدّق" <sup>(٣)</sup>.

تراكيب فعلية + تراكيب اسمية، مثل قوله:

"ياهذا: أرْوِد،/ فالأمر غريب" (٤).

وقوله أيضا:

"ألهاهم الأمن،/ فهم ساهون" (٥).

نماذج الجملة التركيبية:

سبق القول بأن الجمل التركيبية هي ما تكونت من تركيب مستقل، وتركيب أو أكثر غير مستقل وقد يتم الربط بين هذين النوعين من التراكيب بأداة ربط تركيبية مفردة، أو مركبة، أو بالربط السياقي بدون أداة.

ويلاحظ من الاستقراء العام لنص الإشارات أن أكثر جمله جمل تركيبية.

- الجمل التركيبية التي تم الربط بين تراكيبها بأداة ربط تركيبية مفردة:

وهي الأكثر شيوعا في الإشارات، مثل الربط بـ "إن" في مثل قوله:

"إن النفت إلى نصيبك من الله  $\sim$  أقبل الله عليك $^{(7)}$ .

والربط بـ "إن" و "الفاء" ، مثل قوله:

"إن جُهل، / فالبواجب "(٧).

الربط بـ "إذا" ، مثل قوله مثنيا على الله:

"إذا وجدتنى متهالكاً في الوعد،/ عذلتني بالوعيد" $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٢٢٧.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الإشارات: ص۹۲.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص ٢٤١.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ٣١١.

<sup>(</sup>١) الاشارات: ص٣٧.

<sup>(</sup>۷) الإشارات: ص۱۰.

<sup>(^)</sup> الإشارات: ص٢٣٢.

الربط بـ "إذا" و "الفاء"، مثل قوله:

"إذا أمرتني بأمر ،/ فاستعمل الرّفق" (١) .

الربط بـ "لو"، مثل قوله:

"لو وفينا الحياء منك حقه، لم نواجهك متلوثين بلطائخ الدنيا" (٢).

الربط بـ "لو" + "اللام"، مثل قوله:

"لو كنتَ غريرا،/ لعذرتك" (٦).

الربط بـ "لولا" ،مثل قوله:

"ولولا أنك اشتقت إليه،/ ماتها لكتَ عليه" (٤).

الربط بـ "لولا" و "اللام" ، مثل قوله:

"لولا هذا العجز ،/ لكان لى مجال فى القول"  $(^{\circ})$ .

الربط بـ "مَن" ، مثل قوله:

" من قرع باب الله، / ولَج " ( $^{(7)}$ ).

الربط بـ "مَن" و "الفاء" ، مثل قوله:

"مَن لزِم حدود العبيد في صبره وشكره، / فقد أُمِن من استدارجه ومكره"  $(^{\vee})$ .

الربط به "متى" و "الفاء" ، مثل قوله:

"متى اتهمتنى في هذه النصيحة، / فشاور عقلك" (^).

الربط بـ الما" ، مثل قوله:

"فلما جاءت الحقيقة،/ بادت رسومك وصفاتك" (٩).

<sup>(</sup>١) الاشارات: ص ٢٣١.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۱۳۸.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۳٦٠.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص١٦٣.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص٥١٣.

<sup>(</sup>۱) : ف... ه

<sup>(</sup>۷) الإشارات: ص۳۱۳.

<sup>(^)</sup> الإشارات ص: ٩.

<sup>(</sup>٩) الإشارات: ص ٩٤٩.

الربط بواو الحال، مثل قوله:

"مَن مثلك، / و / نفسك بريئة من الشرك  $^{(1)}$ .

الربط بلام التعليل، مثل قوله:

"إلهى: إنى قد لاطفت عبدك / L/ يفيء إليك " $^{(7)}$ .

وقوله أيضاً:

"...فنحن هالكون بها/ل/ أنّا متهالكون فيها..." (").

- الجمل التركيبية التي تم الربط بين تراكيبها بأداة ربط تركيبية مركبة:

الربط بـ " ما + ... إلا"، وذلك كما في قوله:

"إلهنا: مالنا ذنب إليهم / إلا أنّا ذكرناك لهم" (٤).

الربط بالن + ... حتى"، مثل قوله:

"... لن تنال مُناك في هواك،/ حتى تُرى بحبل الصبر مربوطاً" (°).

الربط بـ "لا+... حتى"، مثل قوله:

"ولا يُبسط لك هذا البساط،/ حتى تصحب كونك بفراق كونك" (١).

الربط بـ "لا+... إلا" ، مثل قوله:

"لا سرّ ،/ إلا وهو متهم" <sup>(٧)</sup>.

وقد يربط بين تراكيب الجملة التركيبية بثلاث أدوات ربط تركيبية، كما في قوله:

"فإن كنت أنت أيضا ممتحنا بالسماح، فقر خسرنا جميعا، لأ. ثار قد خلونا في حالتي القول والسماع مما يملأ الصاع" (^).

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۳۰۷.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص۲۱۹.

<sup>(&#</sup>x27;) الإشارات: ص١٣٦.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص۲۷.

<sup>(</sup>٦) الإشارات: ص١١٢.

<sup>(</sup>۲) الاشارات: ص۲۳.

<sup>(^)</sup> الإشارات: ص١٣٥.

حيث ربط بـ"إنّ" الشرطية، وبـ "الفاء" التي تصدرت جواب الشرط، وبـ "اللام التعليلية".

هناك من الجمل التركيبية التي يتم فيها الربط بين تراكيبها (مستقلة وغير مستقلة) بالربط السياقي، وذلك عندما يقع التركيب غير المستقل، على سبيل المثال:

نعتا لكلمة في التركيب غير المستقل وذلك من مثل قوله:

"يا هذا: عد بنا إلى ذكر قوم، / قطعوا أيام حياتهم بالصبر المر "(١).

أو يقع مفعولا به كما في قوله:

"استيقن/ أن محبة النفس في معرفة النفس" $^{(7)}$ .

#### - التجانس بين تراكيب الجملة التركيبية وعدمه:

يتحقق التجانس بين تراكيب الجملة التركيبية في مواضع ليست بالقليلة، نجد أن معظمها قد ورد متجانساً من حيث الفعلية، ولا سيما في الجمل التي يتم الربط فيها بأدوات الشرط، وهذا يتضح من الأمثلة السابقة الذكر، وكذلك من الأمثلة التي سترد في مبحث الترتب، إن شاء الله، ويتحقق عدم التجانس بين التراكيب في مواضع أخرى، وذلك من نحو قوله:

"ياهذا إنْ صعبت عليك الوصف، / فهو صعب" (٣).

تركيب غير مستقل فعلى / تركيب مستقل اسمى

وقد اتضح التجانس من حيث الفعلية والاسمية في معظم المواضع التي وردت فيها الجملة التركيبية ذات التراكيب المرتبطة بأدوات الربط التركيبية غير أدوات الشرط وذلك كما في قوله:

"... لا تعوّر عين اليقين/ وقد شربت منه" (٤).

تركيب مستقل فعلى / تركيب غير مستقل فعلى.

وقوله:

"الوعد يشوقك ، / وأنت ساه"  $(^{\circ})$ .

تركيب مستقل اسمى / تركيب غير مستقل اسمى

أما عن الجمل التركيبية التي ارتبطت تراكيبها ارتباطاً سياقياً، فلم يشع التجانس بين التراكيب من حيث الاسمية والفعلية، من ذلك قوله:

"ولكل سكوت حدّ، / يُبلغ إليه"<sup>(٦)</sup>.

تركيب مستقل اسمى / تركيب غير مستقل فعلى

وقوله:

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص٣٨٨.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۱۸٦.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص١٧٨.

<sup>(°)</sup> الإنشارات: ص ١٤٨.

<sup>(</sup>١) الاشارات: ص٢٦٣.

```
"هذا وصف رجل،/ لحقته الغربة" <sup>(١)</sup>.
```

تركيب مستقل اسمى / تركيب غير مستقل فعلى

وتتميز الجملة التركيبية التى ترتبط تراكيبها بأدوات الشرط، أو بأدوات الربط التركيبية المركبة بكونها تؤدى عددا من الوظائف النحوية إذا اكتنفها كلام سابق عليها، وقد احتلت الجملة التركيبية التى من هذا النوع المواقع الآتية:

- وردت نعتا كما في قول التوحيدي:

"كنفّ، (ما أوى إليه أحد ، إلا وجد أمانا من البؤس)" (٢).

وقوله:

"قد اخترط الحق لسانا، (لا يمر بصدع، إلا شعبه)" (").

وقوله:

"فهل رأيت قولا، (كلما بان، غَمُض)" (٤٠٠).

فقد جاءت الجملة التركيبية نعتا للخبر "كنف" وللمفعولين "لسانا"، و"قولا".

- ووردت خبرا للناسخ كما في قوله مثنيا على الله:

"إنه (ما أقبل إليه أحد، إلا قبله)" (°).

وقوله أيضا:

"فإنه (إن رأى فقرك، رحمك)" (٦).

وقوله:

"خلت العراص من ناس كانوا (إذا تتفسوا، أحرقوا الحجب بينهم وبين الله)"  $(^{\vee})$ .

- ووردت صلة الموصول كما في قوله:

"يا هذا: الغريب مَن (إذا ذَكر الحق، هُجر)"(^).

- ووردت نائب فاعل في مثل قوله:

"... قيل لك: (لو كنت من أصحاب الخِرَق والحُرَق، لم يُشكُل عليك ما يمر في هذه الطرق)"(٩).

- ووردت مقول القول، كما في قوله:

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص۸۲.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص٥٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات ص: ٩.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص٢٣.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) الْإِشَارَات: ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) الإشارات: ص٥٩.

<sup>(^)</sup> الإشارات: ص٨٣.

<sup>(</sup>٩) الإشارات: ص١٢٤.

"فإن قلت لى: (لو بدأت فى قولك بالتحقيق، لحصلت فى سماعى على التصديق)، كان لك ذلك"(١).

ومن اللافت للنظر أن الجمل التركيبية التي ربط بين تراكيبها بأدوات الشرط تترادف في مواضع متعددة مع تكرار أداة الربط نفسها،وذلك من نحو قوله:

"يا هذا: إنْ كنتَ وَجِعا فأين تأوهك؟ وإنْ كنتَ مريضا فأين أنينك؟ وإنْ كنتَ مهجورا فأين استيحاشك؟ وإن كنت موصولا فأين استئناسك؟ وإنْ كنتَ قريبا فأين علامتك؟ وإنْ كنتَ بعيدا فأين حزنك وحسترك؟ وإنْ كنتَ مريدا فأين اجتهادك؟ وإنْ كنتَ مرادا فأين استقلالك؟ وإن كنتَ عارفا فأين انبساطك؟ وإنْ كنتَ غريبا فأين انقباضك؟ وإنْ كنتَ متواجدا فأين سكرتك؟ وإنْ كنتَ تائبا فأين إخلاصك؟ وإنْ كنتَ متوكلا فأين تفويضك؟ وإنْ كنتَ مدعيا فأين شاهدك؟ وإنْ كنتَ شاهدا فأين حفافك؟ وإنْ كنتَ آمنا فأين طمأنينتك؟ وإنْ كنتَ خائفا فأين خفقانك؟ وإنْ كنتَ زاهدا فأين عفافك؟ وإنْ كنتَ راغبا فأين مبذولك؟ وإنْ كنتَ مترنما فأين لحنك؟ (١).

ويتضح هذا التوالى للجمل التركيبية ذات الأداة نفسها من قوله أيضاً:

" مَن قرع باب الله ولج، ومَن طلب ما عند الله ادلج، ومن توجه إلى الله استسلم، ومَن طلب المكانة العلية عند الله استعصم، ومن ذاق ما لدى الله استحلاه، ومن اشتاق إلى ما وعد به استجلاه"(٣).

ويتوالى هذا النوع من الجمل التركيبية، وقد رُبط بين بعضها وبعض ربطا لفظيا بأداة عطف كما اتضح من الأمثلة السابقة. وقد تتوالى، وقد ربط بينها ربطا سياقياً، وذلك كما فى قوله مسترسلاً أثد الاسترسال فى الفكرة التى يريد التعبير عنها.

"يا هذا: ...إذا سارّك بغيبه، فقد صانك عن علانية غيره، إذا قربك المعشوق، فاحتجب عن تقريب المعشق، إذا غشيك المذكور ببادى ذكره إياك، فزُل عن ذكرك ادكار المدّكر لك، إذا استكمتك الملك سرّ المملكة، فلا تشافه في طيه من يعرضك للهلكة، إذا فاجأك الحبيب بمحاسنه فاله عن الرقيب مستمتعا باللحظ، إذا ناجاك الحق بما يَدِق عن الفهم ، فلا تحاكمه إلى نقص العقل، إذا عدا عليك الحس بالاستحالة ، فاعد عليه بسلطان الحق، إذا فتتك العقل بدقائق البحث، فاستقبله بحقائق التسليم، إذا أعجبتك النفس في الطاعة، فعرّفها استحقاق المطاع، إذا خدعك الشكر برؤية

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص ٢٩١، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص٥١٣.

النعم عن طلب المزيد ، فانتف بذلك عن رؤية المُنْعم، إذا حدّثتك نفسك بالوصول، فكن على حذر من مكر المُوصل، إذا سما بك الرجاء إلى الطمأنينة، فاهبط إلى ساحة الخوف بالقلق، إذا رصدك الهوى بتسويله، فاجبَه سائله بالرد، وعامل غريمه بالتسويف، إذا لاح لك شاهد الحق منك ، فواصله بشاهده فيك، إذا استعجمت عليك مراسم الظاهر، فأيدها بحجج الباطن، إذا ساعدك الوقت بخوادع اللذات، فخف توابع التبعات، ...إذا زخرفت لك العين شاهد الوجدان، فاستند أنت إلى ركن العرفان، إذا نغَم لك بألحان التوحيد، فاطرب عليه بأصناف التمجيد، إذا عكسك حاضر الأماني في مدارج التواني، فاطرد أنت بثابت المعاني، إذا ادّعي عليك المحال بشواهد التمويه فابرز أنت بحقائق التعريف والتنزيه، إذا أضلوك بأوائل الإحساس، فاهتد أنت بثواني العقول، إذا كدُوك بمطالب التعريض، فاسترح أنت بحقائق التفويض، إذا أراحوك من لوازم الظاهر، فاكدد نفسك أنت ببوادي الباطن، إذا حرموك على وجه الاختيار، فتلق ذلك بشدائد الاضطرار " (۱).

أما عن الجمل التركيبية التى ربط بين تراكيب كل منها بأدوات ربط تركيبية مركبة فكان تواليها قليل الشيوع وذلك من نحو قوله:

"إنه ما أقبل إليه أحد إلا قبله، ولا قبل أحدا إلا خصه، ولا خصّ أحدا إلا اجتباه، ولا اجتبى أحدا الا اصطفاه، ولا اصطفاه، ولا ولاّه، ولا ولاّه، ولا ولاّه، ولا ولاّه، ولا ولاّه، ولا تولاه، ولا تولاه، ولا تولّه، ولا تولّه، ولا كفى أحدا إلا ملأ قلبه وجدا به"(١).

### وقوله في موضع آخر:

"فلا ذكر إلا وقد خانه النسيان، ولا عشق إلا وقد شعثه السلو، ولا وجد إلا وقد قدح فيه النقص، ولا فؤاد إلا وقد كُدر بالريب، ولا طرف إلا وقد ازور بالملل، ولا أذن إلا وقد برمت بالإصغاء، ولا لسان إلا وقد كلّ من الإسهاب، ولا صبر إلا وقد عزّب عن المساعدة، ولا صباحب إلا وقد ملّ من المجاملة، ولا عين إلا وقد جمدت من البكاء، ولا بدن إلا وقد فتُر من العناء، ولاخاطر إلا وقد وقف عن السنّنوح، ولا وجه إلا وقد سمّج بالكلوح، ولا بال إلا وقد كسف بالقنوط، ولا حال إلا وقد ثبت على الهبوط، ولا عز إلا وقد انتهى إلى الذل، ولا قول إلا وقد عيب بالتكرار، ولا صدر إلا وقد امتلاً بالوجيب، ولا أمر إلا وقد استمر على وصف عجيب " (١).

وكان توالى الجمل التركيبية التى كان الربط بين تراكيب كل منها ربطا سياقيا قليلا أيضاً، وذلك من مثل قوله:

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص۱۷۰، ص۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) الاشارات: ص٢٣٢.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ١٤، ص ١٥.

"أفدى والله عينا، باتت تدمع من خشية الله، بل أفدى والله نفسا، ظلت خاضعة مهينة هيبة لله، بل أفدى والله لسانا، تلجلج بالاعتذار إلى الله، بل أفدى والله قلبا، ما يزال خافقا حياء من الله، بل أفدى والله قدما، زلّت على الحركة في سخط الله، بل أفدى والله يدا، كفّت بنانها عن تناول مالم يبحه الله، بل أفدى روحا، تهالكت وجدا على أولياء الله، بل أفدى والله نعمة، أُديت بها حقوق الله، بل أفدى والله عقلا، الشتاق إلى موعود الله، بل أفدى والله كبَدا، أوثر على الراحة لوجه الله، بل أفدى والله خاطرا، يسنح مبشرًا بذكر الله" (٢).

نماذج الجملة التركيبية المركبة:

الجملة التركيبية المركبة -كما سبق القول- هي الجملة التي تتكون من اثنين من التراكيب المستقلة أو أكثر، وتركيب غير مستقل أو أكثر.

وقد ورد هذا النوع من الجمل في الإشارات، وقد ربط بين التراكيب المستقلة وبين التراكيب غير المستقلة بأداة من أدوات الشرط التي لها الصدارة وبالفاء التي تتصدر جواب الشرط، وارتبطت التراكيب المستقلة فيما بينها ربطا لفظيا بأحد أدوات العطف، وارتبطت التراكيب غير المستقلة فيما بينها ربطا لفظيا أيضا بأحد أدوات العطف. وقد توافر التجانس بين التراكيب. تلك الخصائص للجملة التركيبية المركبة نلاحظها في مثل قول التوحيدي:

"متى انفتح بصرك لطلب حياة نفسك، وانشرح صدرك في تعرف كمالك وفضلك، وانجابت عنك غيابتك، فبدت لروحك منك غايتك، وحن فؤادك إلى الفحص عنك بما يحقق يقينك، ويجمع لك صفتك، ويحرس عليك سمتك، ويوجدك بك، ويصفيك منك، ويهيؤك لمن هو أولى بتصرفك وأملك لتصريفك، وأعلم بصرفك ومتصرفك، فقابل ذلك كله بالقبول، واستعن عليه بالصبر، وصل الصبر بالاستسلام، وامزج الاستسلام بالتوكل، وحل التوكل بالمحبة، وثبت المحبة بالصدق، وجُلْ في أثناء الصدق بالإخلاص، ومُجْ في الإخلاص بالوجد، وجُدْ في الوجد بالموجود"(١).

هكذا يتضح لنا الامتداد الداخلى للجملة لدى التوحيدى حيث تتميز، كما اتضح، بترابط تراكيب متعددة: مستقلة وغير مستقلة، ولهذا فإنه يصعب فى كثير من المواضع التقرقة بين الجملة المركبة والجملة التركيبية فى لغة الإشارات حيث يكون بينهما تداخل كبير؛ إذ يمكن أن يبدأ أبو حيان بجملة مركبة، ثم يفرع عن أحد تراكيبها المستقلة تركيبا أو تراكيب أخرى غير مستقلة فينتهى إلى جملة تركيبية وذلك مثل قوله:

<sup>(</sup>۲) الاشارات: ص ۱۱۶.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص٦٦.

"يا هذا:// ذرت الشمس بحقائق الوجدان الظاعن من عرصة القلب المقيم في ساحة الروح،// فضاقت الأرض بما رحبت، // واشرأبت الأبصار نحو الغاية المحمودة، // فثابت خاسئة حسيرة لـ/ما دهمها من عز مَن (أ)/ له العز حقا (ب) " (۲).

فقد تفرع من آخر تركيب مستقل لتلك الجملة المركبة تركيب آخر غير مستقل (أ)، وربط بينهما بلام التعليل، ثم تفرع عن هذا التركيب غير المستقل (أ) تركيب آخر غيرمستقل (ب).

وقد يبدأ بجملة تركيبية ثم يتفرع عن أحد تراكيبها المستقلة أو غير المستقلة تراكيب أخرى مستقلة تُعطف على ما يسبقها فينتهى إلى جملة مركبة،وذلك من مثل قوله:

"... فإن أغضيت عنها (يقصد الحياة) آنفاً منها، // ولم تحلم بها عائفاً لها، // ولم تكمد عليها مستغيثاً بما فوقها، // رفعوك إلى حظيرة القدس /وتوجوك بتاج الروح والأنس (أ) / وردوك برداء المخصوصين (ب) / وأنسوك جميع ما قاسيته بين العالمين، (ج) / وخاطبوك بلفظ التشريف (د) / وأعفوك من كل توقيف وتعنيف (ه) / وقيل لك... (و) "(٢).

فقد عطف تراكيب مستقلة أخرى (أ،ب،ج،د،هـ،و) على التركيب المستقل "رفعوك..." فتداخلت خصائص الجملة المركبة مع خصائص الجملة التركيبية. وهذا ما يميز الجملة لدى التوحيدى فى نص الإشارات، فالاستطراد سمتها، والامتداد، والتفريع، خصيصة لها.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص١٣٢.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص۲۰۷.

الفصل الثانى وسائل اتساع الجملة

#### تمهيد

### وسائل اتساع الجملة Sentence expansion

حصر أحد الباحثين المحدثين (١) أهم الوسائل التي تتسع بها بنية الجملة التوليدية النواة فتصبح جملة محولة غير نواة. هذه الوسائل هي:

الاتساع عن طريق العناصر الإسنادية وغير الإسنادية.

الاتساع عن طريق تقييد الفعل.

الاتساع عن طريق التبعية.

الاتساع عن طريق التعدد.

الاتساع عن طريق التعاقب.

الاتساع عن طريق الترتب.

وقد تجتمع في الجملة نفسها أكثر من وسيلة فتزداد تعقداً وامتداداً.

"طول التقييد" هو أحد طرق إطالة الجملة عن طريق العناصر غير الإسنادية أى غير المؤسسة (٢) وهو "يقع .. في الأفعال والأسماء المشتقة التي تتضمن الحدث الفعلى فتحتاج إلى ما يحتاج إليه الفعل ... والفعل يستطيل عن طريق المقيدات وهي ما يسميه النحويون المعمولات وهذه المقيدات تعمل على تخصيص جهات الفعل المختلفة من حيث وقوع الحدث المتضمن فيه على جهة معينة" (٣).

وطول التبعية ينتج من تقييد التبعية: تقييد يخص الاسم وحده وهو تبعية النعت وتقييد يخص الاسم وغير الاسم وهو تبعية التوكيد وتبعية البدل وتبعية العطف<sup>(٤)</sup>.

والنوع الثالث من أنواع طول الجملة هو طول التعاقب والمقصود به هو إمكانية إحلال الجملة محل المفرد فتقوم مقامه وهي الجملة التي لها محل من الإعراب وقد حددها ابن هشام،

<sup>(</sup>١) بناء الجملة العربية، محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة، ٢٠٠٣م.

<sup>(</sup>۲) قد تطول الجملة من خلال عناصرها الإسنادية المؤسسة لها، وسيأتى تفصيل ذلك من خلال نص الإشارات إن شاء الله. بناء الجملة العربية، ص٥٧ - ٥٩.

<sup>(&</sup>quot;) بناء الجملة العربية: ص ٦١.

<sup>(</sup>ئ) المرجع السابق، ص٥٦.

ويؤدى شغل الجملة الوظيفة النحوية المعينة للمفرد إلى إطالة الجملة فتصبح عنصراً في الجملة الكبرى، وتسمى الجملة الصغرى<sup>(١)</sup>.

وهناك طول التعدد وهو وسيلة واضحة من وسائل امتداد الجملة لدى التوحيدى، كما سيتضح، وهو يعنى تعدد الوظيفة النحوية الواحدة فى الجملة نفسها. وشرط الحكم بالتعدد للوظيفة النحوية نفسها عدم الاقتران بحرف العطف ويعد المفعول به والخبر والنعت والحال وظائف نحوية يمكن تعددها، فتطول بها الجملة<sup>(۱)</sup>.

والنوع الخامس من أنواع إطالة الجملة هو الطول عن طريق الترتب، وهو توقف جملة على أخرى واحتياجها إليها، وتعليق حكم مفهوم من جملة على حكم آخر، كما في الجملة الشرطية، وجملة القسم ،والجملة الفعلية التي يقع فعلها مجزوماً في جواب الطلب والفعل المنصوب بعد فاء السببية وواو المعية في جواب نفى محض أو في جواب طلب محض بأنواعه وهو الأمر، والنهي، والدعاء والاستفهام، والعرض، والتحضيض، والتمني<sup>(٣)</sup>.

وسوف أعرض لهذه الوسائل التي تؤدى لاتساع الجملة في نص "الإشارات"، وسأضرب في البحث أمثلة، وسأشير في الهوامش إلى مزيد من مواضع الأمثلة الأخرى .

<sup>(</sup>۱) بناء الجملة العربية ، ص ۷۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق ، ص ٦٨.

<sup>(</sup>۳) المرجع السابق ، ص ۷۷ – ۸۱.

# المبحث الأول

اتساع الجملة عن طريق العناصر الإسنادية وغير الإسنادية:-

قد تطول الجملة من خلال عناصرها الاسنادية المؤسسة لها وهي المبتدأ، والخبر والفاعل، ونائب الفاعل وذلك عندما يكون كل منها مركباً اسمياً Noun phrase والمقصود (١) به هنا مجموعة وظائف نحوية ترتبط ببعضها لتتمم معنى واحدا يصلح أن يشغل وظيفة واحدة في الجملة بحيث إذا كانت وحدها لا تكون جملة مستقلة، كأن يكون هذا العنصر المؤسس اسما دالا على الحدث يحتاج إلى ما يحتاج إليه فعله مثل المصدر أو الأسماء المشتقة، فجملة مثل: "منعُ وليِّ الأمر حقَ اليتيم حرامٌ" ورد المبتدأ فيها مركباً اسمياً؛ لأنه مصدر يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفعل فاحتاج إلى فاعل وهو المضاف إليه "ولي" وهو من إضافة المصدر إلى فاعله ثم نصب مفعولاً به "حق"، والمصدر مع فاعله ومفعوله وظائف نحوية ارتبط بعضها ببعض عن غير طريق التبعية ولكن بعمل المصدر الذي يعمل عمل الفعل ولا تكون تلك الوظائف النحوية وحدها جملة مستقلة ذات معنى مفيد. وقد يكون اسما من الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل كقوله تعالى: "وَكَالْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيد" (من الآية ١٨، سورة الكهف)، فالخبر "باسط" اسم فاعل عمل عمل الفعل فأضمر فيه الفاعل ونصب المفعول به "ذراعي" . ويكون العنصر الإسنادي في الجملة مركباً اسمياً يطيل الجملة عندما يكون مصدرا مؤولا من حرف مصدري وصلته مثل قوله تعالى: "وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم" (من الآية ١٨٤، سورة البقرة)، والتقدير "صيامكم". وقد يأتي اسما موصولا يحتاج إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه وهي جملة الصلة كقولنا: "الله الذي يهب "فالخبر هو الاسم الموصول "الذي وقد جاءت جملة الصلة "يهب" لتوضحه.

### - اتساع الجملة عن طريق المسند إليه في الجملة الاسمية (المبتدأ):

تتسع الجملة عن طريق المسند إليه في الجملة الاسمية في كثير من المواضع في "الإشارات"، حيث ورد مصدراً مؤولاً من أنْ والفعل كما في قوله:

" اللهم عزيز على أن أقول ما أقول، ونصيبي منه اللفظ المحبّر" (٢).

<sup>(</sup>۱) بناء الجملة العربية، ص٧٥-٥٩.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۳۵۸.

وقوله في موضع آخر:

" حرام على قلب استنار بنور الله أن يفكر في غير عظمة الله " (١).

وورد المسند إليه في الجملة الاسمية مصدراً مؤولاً من "أنّ ومعموليها من نحو قوله:

".... ولولا أنك عرفته (أى الله) ما وصفته ولولا أنك وصفته ما اشتقت إليه ، ولولا أنك اشتقت إليه ما تهالكت عليه"(٢).

فالمصدر المؤول من أنّ ومعموليها (ضمير الخطاب اسمها، والجملة الفعلية خبرها) مبتدأ واقع بعد "لولا" في جملة الشرط.

ويقول معنِّفاً:

"إلى متى تُدْبر وأنت عندك أنك مقبل؟ وإلى متى تُصم وأنت فى حسبانك أنك تسمع؟ وإلى متى تعمى وفى تقديرك أنك مبصر؟"(٣).

فالمصدر المؤول من أنّ ومعموليها في كل جملة مبتدأ مؤخر ("أنك مقبل" ، "أنك تسمع" "أنك مبصر").

<sup>(</sup>۱) الإشارات : ص ۳۸۰ . توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ۷۸ ، ۱۲۷ ، ۲۰۱ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹

١) الإشارات: ص٦٣.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص۱۱۸.

ويقول في موضع آخر متعجباً من حال أسير الدنيا:

ومن غريب شأنه أنك إن بشرته بالعتق، اغتم "(١).

فالمصدر المؤول من أنّ ومعموليها (ضمير الخطاب اسمها، وجملة الشرط خبرها) مبتدأ مؤخر، وقد جاء المبتدأ على صورة: أنّ الناسخة + اسمها ضمير متصل + أداة شرط + جملة فعل الشرط (بشرته) + جملة جواب الشرط (اغتم).

وقد طالت الجملة عن طريق اسم الناسخ حيث ورد اسماً موصولاً يحتاج إلى جملة صلة توضحه وتزيل إبهامه. يقول التوحيدى:

"... ليت من طردنى عن بابه أهلنى لعتابه .. ، أو ليت من جرّعنى مرّ فراقه أخطر على بالى حلاوة لقائه ، أو ليت من غمسنى في بحر البلوى طرحنى إلى ساحل المنى... "(٢).

وهكذا تتوالى الجمل الاسمية المبدوءة بناسخ، وقد ورد اسم كل منها اسماً موصولاً "مَن" احتاج لجملة صلة توضحه وتزيل إبهامه.

وورد اسم الناسخ مصدراً يعمل عمل الفعل من نحو قوله مناجياً الله:

"وليس مسئلتي إياهم لليأس منك .. ولكن لأن مواجهتي إياك بالاقتراح مع إقامتي على مخالفتك افتضاح"(٢).

فورد اسم الناسخ مركبا اسميا مكونا من مصدر يعمل عمل الفعل + مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله + مفعول به للمصدر ضمير منفصل.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۲۰۰ ، توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ۲۷ ، ۵۳ ، ۵۹ ، ۱۲۸ ، ۱۵۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٣١ . توجد أمثلة أخرى في صفحات ١٠٤ ، ١٣١ ، ٣٧١.

## -طول الجملة عن طريق المسند في الجملة الاسمية (الخبر):

ورد خبر المبتدأ مركباً اسمياً حيث ورد مصدراً مؤولاً من أن والفعل كما في قوله:

"... والوقت حاد فكن من حدته على حذر . والحذر هنا أن يوكل همك بالعلويات "(١).

حيث ورد خبر المبتدأ "الحذر" المصدر المؤول من أنْ والفعل "يوكل".

ويقول أيضاً:

"فاتحة مقاصد القوم أن يُقال: الحق خفى لكنه جلى "(٢).

فورد الخبر مصدرا مؤولا من أنْ والفعل المبنى لغير فاعله "يُقال".

وورد أيضا من نحو قوله:

"أتدرى ما الأهبة؟ هي أن تجرد العزيمة على نفسك من قاذورات هذه الدنيا" (7).

فورد الخبر مصدرا مؤولا من أنْ والفعل " تُجرد".

وورد خبر المبتدأ اسم فاعل كما في قوله:

" إلهنا: نحن عبيدك ... آملون روادفِ عطفك " (٤).

حيث ورد الخبر "آملون" خبراً ثانيا للمبتدأ "نحن" عاملاً فيما بعده فنصب المفعول به "روادف".

وورد خبر المبتدأ اسما موصولا كما في قوله عن الغريب:

"يا هذا: الغريب ... من كله حرقة ... الغريب من إذا دعا لم يُجب ... الغريب من إذا استَوْحش استُوحش منه..."(٥).

فوردت جملة الصلة لخبر الجملة الأولى جملة اسمية "كله حرقة"، ووردت جملة الصلة لخبر الجملة الثانية والجملة المتابعة المتا

وقد جاء خبر الناسخ اسماً مشتقاً يعمل عمل الفعل فورد اسم فاعل كما في قوله يشكو حاله:

(۲) الإشارات: ص۲۲۷.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٩٤.

<sup>(</sup> الإشارات: ص ۲۰۸ .

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ۸۶. توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۸، ۴۳، ۸۵، ۱۹۲، ۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ .

"... فلا وعده جالب لى فرحاً، ولا وعيده صارف عنى ترحا، ولا سراره مهد إلى رؤحاً، ولا جهاره ممسك دونى نوحاً "(١).

حيث ورد خبر لا النافية للجنس في كل جملة اسم فاعل؛ فاحتاج إلى ما يحتاج إليه الفعل فأضمر فيه الفاعل ونصب مفعولاً به حيث كان على التوالى "فرحاً" ، "ترحا" ، "روحاً" ، "نوحاً".

وورد خبر الناسخ مصدراً عاملاً فيما بعده كما في قوله:

"... ويكون الوجد به وجد السائحين في أعماق الملكوت (7).

حيث ورد خبر "يكون" مصدراً أضيف إلى فاعله في المعنى "السائحين".

وجاء خبر الناسخ اسماً موصولاً يحتاج إلى جملة توضحه وتزيل إبهامه، فتطول به الجملة. يقول التوحيدي مناجياً الله:

"إنك من تؤهل من تريد لما تريد $^{(7)}$ .

حيث ورد خبر الناسخ الاسم الموصول الأول "مَن" فاحتاج إلى جملة صلة توضحه.

- طول الجملة عن طريق المسند إليه في الجملة الفعلية (الفاعل):

تطول الجملة عن طريق الفاعل الذي ورد مصدراً مؤولاً من أن المصدرية والفعل في مواضع متعددة من نحو قوله مستنكراً من "هذا".

"أما أن لك آن تقلع عن هذا الإصرار؟ أما وجب عليك أن تستحيى من مخالفة الله في الجهار والسرار "(٤).

ورد الفاعل المصدر المؤول من أنْ المصدرية والفعل المضارع وهما على التوالى "أن تقلع" على تقدير الإقلاع، و "أن تستحيى " على تقدير الاستحياء.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص۲۰۸.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ٤٥١.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۱۷.

<sup>( )</sup> الإشارات: ص ١٤٨.

ويقول في موضع آخر:

"فقد آن لك الآن أن تتقطع حسرة على حظوظ فاتتك من الله، وحسن بك أن تلطم خدك حزناً على أحوال مَن نالها سعد بتوفيق الله. وجب عليك أن تبكى دماً على ما صنعت بنفسك في إضاعة حق الله"(١).

جاء فاعل كل جملة من الجمل السابقة مصدراً مؤولاً من أن والفعل "أن تتقطع"، و "أن تلطم"، و "أن تبكى" على الترتيب.

ورد الفاعل مصدراً مؤولاً من أنّ الناسخة ومعموليها من نحو قوله:

"هل قام في نفسك أنّ الزلفة عند الحق هي البراءة من جميع الخلق؟"(٢).

فجاء الفاعل مركبا اسميا مكونا من حرف ناسخ (أن) + اسمها + ظرف +مضاف إليه + ضمير منفصل مبتدأ + خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر (هي البراءة) خبر أنّ والمصدر المؤول من أنّ ومعموليها فاعل الفعل "قام".

وجاء الفاعل اسماً موصولاً يحتاج إلى جملة صلة تزيل إبهامه. يقول التوحيدى:

"... والإنسان نصفان: نصفه خَلق ونصفه خُلق ، فإذا صلُح نصفاه كمُل ما هو به إنسان "("). حيث ورد الفاعل اسمًا موصولاً لغير العاقل احتاج لجملة صلة تزيل إبهامه.

وقد ورد الفاعل مصدراً في موضع واحد هو قوله:

"يا هذا: قد طال نشري عليك مطوىً هذه القصة "(٤).

حيث ورد الفاعل مصدراً "نشر" وقد احتاج إلى ما يحتاج إليه الفعل فرفع الفاعل معنى وهو الضمير المتصل الذى أضيف إليه وهو من إضافة المصدر لفاعله "نشرى " ثم نصب المفعول به "مطوى" وقد تعلق به الجار والمجرور "عليك".

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص٣٦٥ . توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ١٥٧ ، ٢٥٩ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ١٦٧ . توجد أمثلة أخرى في صفحات ٢١٣ ، ٢٣٧ ، ٢٤٧ ، ٢٩٢ ، ٣٣٩ ، ٣٦٤.

<sup>(</sup> الإشارات: ص ٢٣٦.

### - طول الجملة عن طريق نائب الفاعل

وقد جاء نائب الفاعل مركباً اسمياً ؛ إذ ورد مصدرا مؤولا من أنّ ومعموليها وذلك كما في قوله ناصحاً:

"ولم يُظن أنّ التواني يعقب ظفراً؟"(١).

فورد نائب الفاعل للفعل المبنى لغير فاعله "يظن" مصدرا مؤولا من أنّ الناسخة ومعموليها (التوانى – جملة يعقب).

### - طول الجملة عن طريق العناصر غير الإسنادية

وردت بعض العناصر غير الإسنادية مثل المفعول به – الحال – النعت – المضاف إليه – المفعول المطلق ... مركباً اسمياً فأسهم ذلك في إطالة الجملة.

فقد يأتى المفعول به الثانى مصدراً مؤولاً من "أنْ، أو ما " المصدريتين والفعل كما فى قوله:

"سألتني ... أنْ أذكر لك الغريب"(٢).

فجاء المفعول به الثاني مصدراً مؤولا من أنْ والفعل "أذكر".

وقد يأتي المفعول به الثاني مصدراً مؤولاً من أنّ ومعموليها كما في قوله:

"أُعْلَمُك .. أنّ الجملة المأخوذة علينا المسوقة بالعقل والشرع إلينا الوقوف على المقاصد ..."(").

فجاء المفعول به الثاني مصدراً مؤولا من أنّ ومعموليها (الجملة - الوقوف).

وقد يجىء المفعول به الأول مصدراً مؤولاً ساداً مسد المفعولين كما يقول سيبويه فى "باب الأفعال التى تُستعمل وتُلغى ": " فأما ظننت أنه منطلق فاستغنى بخبر أنّ أى استغنى عن المفعول به الثانى لـ "ظن" إذ تمت الفائدة بخبر أن، وذلك مثل قول التوحيدى:

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٤٣١.

<sup>(\*)</sup> الإشارات: ص٨٠. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ١، ٤١، ١٩٣، ١٢٢، ٢٧٦، ٣٢٨، ٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص١٩٣.

<sup>(</sup>١) الكتاب: ج١، ص٥٢١.

واعلم أنَّ ما تنطوى عليه من الحق هو الذي ينتشر عنك عند الخلق " (١).

حيث ورد المفعول به الأول مصدرا مؤولا من أن ومعموليها ( ما – هو الذي ) سادا مسد المفعولين

•

## ويقول في موضع آخر:

"إذا زخر بك وادى الدعاء ، فاعلم أنك مراد بالإجابة، وإذا تابع لك المزيد في النعمة فاعلم أنك معرَّض للشكر وإذا اكتنفك الكرب من كل ناحية فاعلم أنك مطالب بالتصفية ...." (٢) .

فالمصدر المؤول من أنّ ومعموليها (الضمير المتصل + خبر مفرد) في كل تركيب مشار إليه مفعول به سد مسد المفعولين.

وتطول الجملة عن طريق المفعول المطلق كما في قوله:

... ونح على نفسك نوح الثكول، وكاشفها مكاشفة النصوح العقول $(^{"})$ .

حيث ورد المفعولان المطلقان المصدران (نوح – مكاشفة)، وأضيف كل منهما إلى فاعله في المعنى (الثكول – النصوح).

وقوله أيضاً عن أحد الصوفية إذ فارقه التوحيدى "مستوحشاً منه، متعجباً" لتبدل أحواله وأخلاقه:

"... وما أدفعه دفع زاهد و فيه ولا أطلبه طلب من لاغنى به عنه "(٤) .

حيث أضيف المفعولان المطلقان إلى فاعليهما (زاهد – من الاسم الموصول الذى يحتاج إلى جملة صلة تزيد من طول الجملة).

<sup>(</sup>¹) الاشارات : ص ٤٦ .

<sup>(</sup>۳) الاشارات: ص۱۱۲.

<sup>(</sup> الإشارات: ص٢٦٦.

وتطول الجملة عن طريق الحال كما في قوله ناصحا:

"أما ترى فنون الإشارة إلى غايات الحقيقة؟ ... فجل في أطرافها طالباً نفسك فيها"(١).

حيث ورد الحال "طالباً" اسم فاعل يعمل عمل الفعل ؛ فرفع فاعلاً أضمر فيه تقديره "أنت"، ونصب المفعول به "نفس".

وتطول الجملة عن طريق الاسم المجرور كما في قوله مناجياً الله:

"... فاجبر ما نقص من عملنا في مرضاتك بأفضل من اجتهادنا في دعائنا إياهم إليك"(٢).

حيث ورد الاسم المجرور "دعاء" مصدراً أضيف إلى فاعله الضمير المتصل "نا "، ثم نصب الضمير البارز المنفصل "إياهم" وقد تعلق به الجار والمجرور "إليك" مثلما يتعلق بالفعل.

وتطول الجملة عن طريق النعت ، إذ ورد اسماً موصولاً يحتاج إلى جملة صلة فى مواضع شتى ؟ فلا تكاد تخلو صفحتان متتابعتان من ذلك النوع من أنواع النعت. وسوف يرد توضيحه فى الجزء الخاص بطول تبعية النعت.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك الكثير من المواضع الأخرى<sup>(٣)</sup> التى وردت فيها بعض العناصر غير المؤسسة مركباً اسمياً كالمضاف إليه والاسم المجرور والاسم المعطوف والمفعول به ... كأن ترد اسماً مشتقاً يعمل عمل الفعل ، أو مصدراً مؤولاً ، أو اسماً موصولاً. يقول التوحيدى مثنياً على الله ومذكّرا عبده:

"هو الذى أرادك قبل أن تريده ، هو الذى أجابك قبل أن تدعوه ، هو الذى نظر لك قبل أن تسأله"(٤).

حيث جاء المضاف إليه بعد الظرف "قبل"، في كل جملة ، مصدراً مؤولاً من أن المصدرية والفعل المضارع.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٩٤.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۳۵.

<sup>(</sup> والمنارات: ص٣٨.

هذا الامتداد والتنامى فى الجملة ، عن طريق عناصرها الإسنادية وغير الإسنادية يلفت النظر إلى القدرة على استخدام الإمكانات التى أتاحتها اللغة لبيان ما يريده التوحيدى من معان وأفكار ، يحرص على تفصيلها وتوضيحها وتخصيص ألفاظها. وسوف يزداد وضوح تلك القدرة من خلال المباحث الآتية إن شاء الله.

# المبحث الثانيي

### اتساع الجملة بالتقييد

"يقع طول التقييد في الأفعال والأسماء المشتقة التي تتضمن الحدث الفعلي فتحتاج إلى ما يحتاج إليه الفعل. وعناصر التقييد مع الفعل تمثل عناصر جديدة في بناء الجملة، وهي مع الأسماء عناصر متممة للاسم المشتق... ويستطيل الفعل عن طريق المقيدات، وهي ما يسميه النحويون المعمولات وهذه المقيدات تعمل على تخصيص جهات الفعل المختلفة من حيث وقوع الحدث المتضمن فيه على جهة معينة بأن يكون الفعل متعدياً فيكون "المفعول به " تقييداً لجهة وقوع الفعل ومن حيث تقييد زمان حدوث الفعل أو مكانه فيكون "المفعول فيه" وهو الظرف تقييداً لهذه الجهة .. ومن حيث بيان علة حدوثه فيكون "المفعول الأجله" تقييداً لهذه الجهة ، ومن حيث بيان المصاحب لحدوثه فيكون "المفعول معه" تقييداً لهذه الجهة ومن حيث بيان عدد مرات حدوثه أو نوعه فيكون "المفعول المطلق" مقيداً لهذه الجهة ... إذن المفاعيل كلها مقيدات للفعل كل منها يقيد جهة من جهاته وقد تذكر جميعها في جملة وقد يذكر بعضها دون البعض الآخر، وهي جميعا عناصر غير إسنادية أي ليست عناصر مكونة مؤسسة للجملة، بل هي عناصر تطيل الجملة فتعمل على التحديد والتقبيد للفعل الـذي تحدد جهتـه وتقيـدها... وهنـاك عناصـر أخـري غيـر المفعولات تكون تقييداً للفعل .. فيقال للحال هو مفعول مع قيد مضمونه... والتمييز كذلك من المقيدات والمقصود بالتمييز المقيد هنا هو ما يسميه نحاتنا تمييز النسبة ... ويعد الاستثناء في حالة المستثنى المنصوب تقييداً تطول به الجملة كذلك لأن المستثني يمكن أن يقال له المفعول بشرط إخراجه ... ويبقى من أصناف تقييد الفعل ما يتعلق به من الجار والمجرور ... إذا كان حرف الجر أصلباً أي غير زائد "(١).

كل هذه العناصر اللغوية السابقة المقيدة للفعل هي وسائل لاتساع الجملة التوليدية النواة فتصبح جملة محولة.

<sup>(</sup>۱) بناء الجملة العربية: ص ٦١ – ٦٤.

أولاً: طول التقييد عن طريق المفعول به:

التعدية هي: "أن يجعل ما كان فاعلاً للازم مفعولاً لمعنى الجعل فاعلاً لأصل الحدث على ما كان. فمعنى "أذهبت زيداً" جعلت زيداً ذاهباً. فزيد مفعول لمعنى الجعل الذي استفيد من الهمزة، فاعل للذهاب كما كان في ذهب زيد"(۱).

ومن تلك الأمثلة في "الإشارات" قول التوحيدي:

" بأي صنع أزال استيحاشك؟ "(٢).

وقوله:

"...أنعمت بالنا"<sup>(٣)</sup>.

وقوله:

"لأى أمر أعاشك؟"( $^{(3)}$ .

وقوله:

"...سكّن جأشك"<sup>(٥)</sup>.

وقوله:

"صفَّى لك مشربا"<sup>(٦)</sup>.

فتعدت الأفعال: أزال، أنعم، أعاش بالهمزة، وهي في الأصل أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول، وتعدى الفعلان سكَّن، صفَّى، بتضعيف العين. وزيادة الهمزة وتضعيف العين عناصر تحويل نقلت الفعل من حالة اللزوم إلى حالة التعدى (٧).

<sup>(</sup>۱) شرح شافية ابن الحاجب: رضى الدين الاستراباذى النحوى ، تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ، محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٧٥م ، جـ١ ، ص٨٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإشارات : ص٣٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الإشارات: ص٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> الإشارات: ص٣٦.

<sup>(°)</sup> نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> نفسه.

<sup>(</sup>٧) شرح شافية ابن الحاجب، ص٨٦، ص٩٢، ص٩٧.

ثانياً: تقييد الفعل عن طريق المفعول المطلق:

ومن مقيدات الفعل المفعول المطلق وهو "المصدر سمى بذلك لأن الفعل يصدر عنه ويسميه سيبويه الحدث والحدثان وربما سماه الفعل ... والمصدر يذكر لتأكيد الفعل نحو قمت قياماً وجلست جلوساً فليس فى ذكر هذه المصادر زيادة على ما دل عليه الفعل أكثر من أنك أكدت فعلك ... ويذكر لزيادة فائدة على ما فى الفعل نحو قولك ضربت ضربة وضربتين، فالمصدر هنا قد دل على الكمية لأن بذكره عرفت عدد الضربات ولم يكن ذلك معلوماً من الفعل، ومثله فى زيادة الفائدة ضربته ضرباً شديداً وقمت قياماً طويلاً أفدت أن الضرب شديد والقيام طويل"(۱). وعلى هذا يؤدى المفعول المطلق إلى زيادة فى مبنى الجملة النواة.

وقد ورد المفعول المطلق المؤكد لفعله (لعامله) كما في قول أبي حيان:

" يا هذا: القول في الجملة كثير مختلف منتشر مشتهر بقى أن يصادف قلباً علوقاً ونفساً عشوقاً حتى يعشش فيها تعشيشاً ويريشها ترييشاً (٢).

اكتفى هذا فى هذا السياق بالمفعول المطلق المؤكد للفعل ، حيث إن ما يرجوه أن تكون هذاك اقتتاع بقوله وبنصيحته من قِبَل قلب مضىء ونفس صافية، والاقتتاع بالنصيحة ليس له وجوه، فاكتفى بتأكيد الفعل.

وورد في قوله محذراً من بطش الله:

"... فإنه متى شهد ذلك منك سامك خسفاً ، ونسفك نسفاً ، وقشرك قشراً ، ووشرك وشراً " $(^{"})$ .

وقد استخدم المفعول المطلق المؤكد للفعل في هذا السياق أيضاً لتعظيم الحدث (نسفاً – قشراً – وشراً) والتهويل منه فهو (أي الحدث) غنى عن توضيح نوعه فيحلق الخيال إلى مدى بطش الله بالظالمين.

وقد ورد النوع الثاني من المفعول المطلق وهو المبين لنوع فعله وروداً كثيراً ميلاً إلى الاستطراد في المعنى بهدف توضيحه وفي توضيحه تأكيد أيضاً.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل: ابن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت ، جـ ١ ، ص ١١٠ ، ص ١١١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإشارات: ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٢٢٤.

يقول مناجياً الله:

"ولولا رفقك بنا فى الدعاء إليك لكنا هالكين لأنا نصفك <u>صفة العارفين</u> ونعبدك <u>عبادة الجاهلين</u> ونذكرك <u>ذكر الحاضرين</u> وننساك <u>نسى الغائبين</u> وندعو إليك <u>دعاء الناصحين</u> ونستجيب لك <u>استجابة</u> الغاشين"(۱)

الأفعال (نصف ، نعبد ، نذكر ، ننسى ، ندعو ، نستجيب) قد تقيدت بمفعولاتها المطلقة أو بمصادرها المشتقة منها وهى (صفة ، عبادة ، ذكر ، نسى ، دعاء ، استجابة) وقد أضيف إلى كل منها ما بيّن نوعها فطالت الجملة.

ويقول أيضاً محدثاً أحبابه:

"... لأنى إذا ذكرتكم ذكرت بكم ما أخلق جديده، وإذا حننت إليكم حننت حنيناً ما ترعرع وليده، وإذا وصفتكم وجدت بكم وجدت وجداً ما لان شديده، وإذا همت بكم همت هيماناً ما تناهى رديده، وإذا وصفتكم وصفت وصفاً لا يحصى عديده"(٢).

نجد أن فعل جواب الشرط قد تقيد بالمفعول المطلق الذى نعت بما يبين نوعه (نعت جملة) وفي هذا توضيح للمعنى وتفصيل يطيل الجملة.

<sup>(</sup>١) الاشارات: ص٧٥.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۰ ، ص ۲٦. وقد وردت الكثير من الأمثلة كما في ص ١٦،١١٢،١٦، ١٩،١، ١٦٠، ١٦٠، ١٦٧، ١٦٠، ١٦٧، ...

ثالثاً: تقييد الفعل عن طريق المفعول لأجله:

ومن المفاعيل التى تقيد الفعل أيضاً المفعول له أو المفعول لأجله وهو بنية لغوية تؤدى الله إطالة الجملة والمفعول لأجله "لا يكون إلا مصدراً ويكون العامل فيه من غير لفظه وهو الفعل الذى قبله وإنما يذكر علة وعذراً لوقوع الفعل .. لأنه يقع فى جواب لِمَ فعلت "(١).

وقد ورد كما في قول أبي حيان:

"وهذه إشارات لا تدق عن أذهانكم ولا تفوت فطنكم فلهذا تلبست بها استعطافاً لكم وتكثرت بذكرها تقرباً إليكم"(٢).

فقد طال التركيبان الفعليان "تلبست" ، و "تكثرت" وجاء التركيب على صورة:

وورد أيضاً في قوله ثائراً على الإنسان الدنيوي يائساً من ترغيبه عن الدنيا ومطالبها: "ها أنا قد أعرضت عنك حياءً لك ، ها أنا قد استوحشت منك خوفاً عليك"(").

<sup>(</sup>١) شرح المفصل: ج٢ ، ص٥٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإشارات: ص۳۱.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٩١ . وتوجد أمثلة أخرى كما في ص ٦٣ ،١٢٤، ١٥٠ ، ٢٦٤ ، ٢٠١ .

رابعاً: تقييد الفعل عن طريق الحال:

"شبه الحال بالمفعول من حيث إنها فضلة مثله جاءت بعد مضى الجملة ... ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول"(١) وقت وقوع الفعل. والحال، في الغالب،تكون مشتقة لأنها كما قال ابن مالك "الحال وصف" ، "والمقصود بالحال تقييد الحدث المذكور "(٢).

تكاد لا تخلو صفحتان متتابعتان فى "الإشارات" من الحال سواء أكانت مفردة أم غير مفردة. وقد وردت الحال فى أغلب مواضعها على صيغة اسم الفاعل، يقول التوحيدى شاكيا حاله:
"... أجرع الغصص كاظما وأتفرد بالخلوة هائما"(").

ويقول في موضع آخر: "يا هذا: لا تذكره ناسيا (١) ولا تنسه ذاكرا فإنك ان ذكرته ناسيا (١) عجبك، وان نسيته ذاكرا عجبك منك "(٥).

ووردت الحال المفردة صفة مشبهة على وزن فعيل كما قوله:

"فسقیا لعیش مضی نضیرا فی ظلال صحبتکم ، ورعیا لزمان تقضی حمیدا فی مجالس عشرتکم"(۱) .

<sup>(</sup>١) شرح المفصل: جـ٢ ، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضى على الكافية: تحقيق يوسف حسن عمر، ج٢ ، ص١٥ ، جامعة قاريونس ، ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٤،٤) تعد الحال هنا بمثابة العمدة وليست فضلة يستقل الكلام دونها لأن المعنى لا يتم إلا بها وإذا حذفت الحال هنا اختل المعنى. يقول الأشمونى عند الحديث عن الحال "المراد بالفضلة ما يستغنى عنه من حيث هو هو وقد يجب ذكره لعارض كونه سادا مسد عمدة كضربى العبد مسيئا أو لتوقف المعنى عليه كقوله:

إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء"

وقد علق الصبان على كلام الأشمونى بقوله "... أنه لو قال ما يستغنى الكلام عنه من حيث هو كلام نحوى (وليس من حيث هوهو) لكان أوضح "حاشية الصبان على شرح الاشمونى على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، جـ٢، ص ١٦٩. وعلى هذا فهناك فرق بين ما يفرضه النظام النحوى من اكتمال عنصرى الجملة الأساسيين وبين اكتمال المعنى للجملة الذى قد يحتاج إلى ما يعد فضلة فيصبح عنصرا أساسيا لسلامة الجملة دلاليا. توجد أمثلة الحال التى يتوقف عليها المعنى كما فى صفحات ٥٩، ٨١،

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص ٢٦٣.

وقد وردت الحال المشتقة على صبيغة اسم المفعول، كما في قوله:

"... أطال الله بقاءك محسدا ... وأنعم عليك مرفها مسددا "(٢).

وقد وردت الحال جامدة مؤولة بالمشتق، إذ دلت على الترتيب بغية الاستيعاب (٢) كما في قوله:

"أما تأخذ حذرك ممن إن شاء سلّطك عليك فهتّك عضوا عضوا وبددك شِلْوا شلوا" (٤).

ووردت الحال جامدة مؤولة بالمشتق أيضا إذ وردت مصدرا صريحا<sup>(°)</sup>متضمنا معنى الوصف كما في قوله:

"عجيب لقلب سكنه عقل أو اطمأن به فهم .... كيف ركن إلى الدنيا جهلا" (١) أي جاهلا.

وقوله أيضا:

"لا ... وخذ حديثى إما جملة لا تشفيك شرحا وإما تفصيلا  $(^{(\prime)})$  لا ينفى عنك برحا  $(^{(\Lambda)})$ . أي مجملا، مفصلا.

ووردت الحال "المصدر" أيضا في قوله واصفا الجملة (القول) الصادرة من الفم واختلاف أحوالها وأغراضها باختلاف الخُلق فهي "تضحى مصدوقة بلسان التزويق وتمسى مكذوبة بلغات التحقيق...". يقول التوحيدي:

<sup>(</sup>¹) الإشارات: ص٢٦.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٣٨٨ . توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ١٠٤ ، ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، ط ١٣ ، ١٩٩٩ جـ ، ص ٣٧١.

<sup>(\*)</sup> الإشارات: ص ٢٦١. كذلك انظر مثلا آخر ص ٣٦١. هذا التكرار دال على الترتيب بغية الاستيعاب لا مجرد الترتيب ، فيكون تحذيرا من الهلاك التام.

<sup>(</sup>٥) الكتاب، جـ١، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٣٧١.

<sup>(&</sup>quot;)يجب تعدد الحال إذا وقعت بعد "إما" الدالة على التفصيل، وذلك نحو قوله تعالى "إما شاكرا وإما كفورا" (الإنسان آية ٣)ومع "لا" مثل: جاء زيد لا خائفا ولا آسفا. انظر حاشية الخضرى على ابن عقيل على ألفية الإمام ابن مالك، جـ١، ص ٢١٩ ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، د.ت. ولفظة "تفصيلا" هنا هي في الأصل حال أخرى ، ولكنها تعرب اسما معطوفا على الحال الأولى "جملة".

<sup>(^)</sup> الإشارات: ص ۱٦٣. وردت الحال مصدرا صريحا متضمنا معنى الوصف فى مواضع أخرى كما فى صفحات ( ^) الإشارات: ص ١٦٣. ١٦٣، ١٣٨، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤، ٢٢٣، ٣٠٦، ٣٠٦، ٣٠٦، ...

كل هذه الأحوال التي وردت مصادرا صريحة متضمنة معنى الوصف على تقدير "مموهة، وتياهة (\*)، ومغترة، ومعتذرة ، ومقتدرة ، ومضطرة، ومعتلة، ومستلة "على الترتيب.

نلاحظ في المثال السابق أن الحال جعلت معنى فعل جواب الشرط في كل جملة شرطية مختلفا عن معنى فعل الشرط حيث تكررا في كل جملة وهذا من باب احتياج الجملة (وإن اكتمل عنصراها الأساسيان فيها) إلى الحال لإتمام المعنى ، مثل ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء آية ١٣٠ "وإذا بطشتم بطشتم جبارين" (٢) فقد تماثل فعل الشرط وجوابه لفظا ، والشرط ينبغى أن يكون غير الجواب ولكن تعلق فعل الجواب بالحال "جبارين" جعل معناه غير معنى فعل الشرط؛ إذ لا نستطيع أن نقول مثلا "إنْ قمتَ قمتَ" فلابد أن يتعدى فعل الجواب إلى وظيفة نحوية تتمم المعنى وتوضحه (٣).

وقد وردت الحال المفردة معرفة مضافة إلى ضمير (٤) بينما الأصل أن تكون نكره وذلك كما في بعض الألفاظ التي وردت سماعا ولا يقاس عليها كما في قوله موبخا:

"أتدرى لِمَ أبعدوك عن فناء الحبيب ؟.... ولمَ نبذوك بالعراء وحدك" (°). أي منفردا.

وقوله:

"ولا زلت لحقك مراعيا جهدى وطاقتى وإلى مرادك مسارعا قوتى واستطاعتى" (٦) .أى "جاهدا"، و "قويا" ، و " مستطيعا".

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٥٩.

<sup>(•)</sup> وردت في لسان العرب جـ ١ مادة تيه "ولا يقال في الكبر إلا تائه أو تيّاه".

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) توجد أمثلة ص ٢٢٩، ص ٢٩٠ من الإشارات ، إذ وردت أمثلة تماثل فيها فعل الشرط وفعل جواب الشرط لفظا ، واختلفا معنى بما تعلق بفعل الجواب من جار ومجرور.

<sup>(</sup>ئ) الكتاب، جـ١، ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص ١٩٥ . توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٣٨،٩١، ١٤٠، ٢٣٨، ٢٠٧، ٣٥٠ .

## المبحث الثالث

### اتساع الجملة بالتبعية

يتضمن هذا المبحث اتساع الجملة عن طريق التوابع (النعت – العطف بنوعيه – التوكيد بنوعيه – التركيد بنوعيه – البدل)، "والتابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا .... والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل" (۱). والتابع من المكملات التي تضيف معنى جزئيا جديدا لعناصر التركيب.

#### تبعية النعت:

أما عن النعت فهو وظيفة نحوية مكملة لمتبوعها ببيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم أوهذا هو النعت الحقيقى)، أو من صفات ما تعلق به وهو سببه نحو مررت برجل كريم أبوه (٢).

وعلى هذا يقسم النعت باعتبار معناه قسمين: حقيقى وسببى، ولم يرد النعت السببى فى الإشارات ورودا يستحق الذكر (٦). بينما شاع ورود النعت الحقيقى شيوعا كبيرا حتى إنه لا تكاد تخلو صفحة من صفحات الإشارات منه.

ورد منعوت النعت المفرد نكرة، ومعرفا بالعلمية (وقد انحصر في ورود لفظ الجلالة) وبالألف واللام ، وبالإضافة، وورد اسما مبهما مثل اسم الإشارة.

وحيث إنه "لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا" (٤) ، فقد تنوعت صيغ النعت المفرد في نص الإشارات إلى :

## أ- الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل:

ورد النعت المفرد على صيغة اسم الفاعل فى مواضع كثيرة سواء أاشتق اسم الفاعل من الفعل الثلاثى أم من غير الثلاثى . واشتقاقه من الثلاثى، وذلك مثل قوله فى سياق استعطاف من هم أعلى منزلة عند الله كى يأخذوا بيده:

<sup>(</sup>۱) حاشیة الخضری ، جـ۲، ص ۱ ه.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

<sup>(</sup>٣) ورد النعت السببي في نص الإشارات في موضعين اثنين ص ١٥٥ ، وهي الصفحة الوحيدة في الغالب.

<sup>(1)</sup> حاشية الخضرى: ج ٢، ص ٥٢.

"... اشتد دهشی من کلم دام " <sup>(۱)</sup>.

وقوله في سياق الثناء على الله الحاكم المدبر لكل مخلوقاته:

"ولولا أن الرب سبحانه يمسك العقول عن التهافت ... لتبدد منها الشمل الملموم ...، وتزايلت الأشياء عن سماتها القائمة عليها، وتعاندت عن صفاتها الثابتة بها" (٢) .

وقوله أيضا موبخا:

"فيا أيها الساهي عما يراد، ويا أيها اللاهي عما يرشح له ....." (") .

واشتقاقه من غير الثلاثي كما في قوله ناصحا:

"... واجتهد أن تكون من أولياء الله المخلصين ... وإلا فمن الذاكرين المستبشرين" (٤) . وقوله في سياق الحديث عن أثر عناية الله عندما تُمنح:

"... استنارت الأشياء المظلمة " (°).

وقد ورد النعت اسم فاعل وأريد به اسم المفعول من نحو قوله:

"أين العبرة الساكبة " (٦) أي المسكوبة.

وورد النعت المفرد اسم مفعول مشتقا من الفعل الثلاثي كما في قوله مستفهما حيث خرج الاستفهام إلى دلالة التحسر:

"... وأين الذيل المجرور في هذه الأوطان، وأين الخد المخموش، ... وأين الكف المبسوطة (٧). وورد مشتقا من غير الثلاثي نحو قوله معنفا "هذا":

 $^{-}$ ... ما هذه المطالبة الشديدة .... وهذه الفظاظة المستعملة و هذه القسوة المتكلفة  $^{-}$ 

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الإشارات: ص ٢٦.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ٥٥،

<sup>(</sup>٦) الإشارات: ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٧) الإشارات: ص ٥٦.

<sup>(^)</sup> الإشارات: ص ٦٤.

وورد على وزن فعيل بمعنى مفعول ، مثل قوله:

"فعليكم السلام من قلب <u>قريح،</u> وفؤاد <u>جريح"</u> (١) أي مقروح ، مجروح.

ورد النعت صفة مشبهة على وزن "فعيل" كما في قوله:

" فلما تبشبشت هناك قليلا، فتحت بصرا كليلا، وجررت حبلا طويلا" (٢) .

وقد وردت تلك الصيغة بمعنى مفعول كما في قوله:

"... إلا أنك... عبد ذليل" (٦) أي مذلول.

ووردت الصفة المشبهة على وزن "فَعِلة" مؤنث "فَعِل" ومؤنثها من مثل قوله: "اللهم فسرحنا من قيد هذه الحياة الكَدِرة"(٤).

ووردت الصفة المشبهة على وزن "فعلاء" مؤنث "أفعل" من مثل قوله:

"... ولو ترجمت عنها بكلمة عوجاء ... لضاق بيَ الثّقلان " (٥) .

وقوله إذ وردت على وزن أفعل:

"تسمع الحق بأذن مجّاجة ... وتقرأه بلسان ألْكَن" (٦) .

ووردت على صيغة "فَعْل" كما في قوله:

"اللهم: إنا نرى الطريق سهلا" (٧).

ووردت الصفة المشبهة على وزن "فَيْعِل" كما في قوله:

"إِنّ ذلك لشرف بَيّ<u>ن</u> "<sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٢٦، توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٢٢٩، ٢٠٩، ٤٠٥.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ١٩٩.

<sup>(\*)</sup> الإشارات: ص ٢٥. توجد أمثلة أخرى كما في ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص ٤٣. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ١٥٦ ، ٤١٤، ١١٨.

<sup>(</sup>٦) الإشارات: ص ٤٠.

<sup>(</sup>٧) الإشارات: ص ٢٧٣. توجد أمثلة أخرى كما في ص ١٩٢.

<sup>(^)</sup> الإشارات: ص ٢٠١.

ووردت الصفة المشبهة على صيغة "فعول" بمعنى فاعل من مثل قوله: "ومهما نشرت عليك صفاتك الدنية فاقمعها بسلطان النفس القوية" (١).

وورد النعت المفرد صبيغة مبالغة على وزن "فعّال" كما في قوله:

"... وما في النفس من طيب محادثتك يتدفق كالعين الفوّارة " $^{(7)}$ .

وعلى وزن فعول مثل قوله.

"ولولا شرة النفس الكذوب... لكان اليقين تلو الإيمان"  $(^{7})$ .

ووردت صيغة المبالغة على وزن "فَعِل" ، يقول على سبيل المثال:

".... ثم أعوذ به عياذ الموتور الحَنِق" (٤).

وعلى وزن "مِفعال" من مثل قوله معنفا نفسه:

"فإذا أنصفت فأنا الضائع المضيع ... والألكن المهذار "(°).

وعلى وزن "مِفْعَل" كما في قوله:

وانقلب الفصيح المِقُولِ عييا" (٦).

ورد النعت المفرد أيضا على صيغة "أفعل تفضيل" فورد على صيغة "أفعل" للمفرد المذكر من مثل قوله ناصحا "هذا":

"واجعل أساسك الأثبت ودعامتك الأرسخ ألا تكذب نفسك بالباطل  $(^{(\vee)})$ .

وعلى وزن "فُعْلى" للمفرد المؤنث، كما في قوله في سياق الحديث عن أمارات قبول الله للعدد:

"... يثبت محبتك في صدور أهل الحجى ويبلغك الغاية القصوى متمسكا بالعروة الوُثقي "(^).

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص ١٢٨ ، توجد أمثلة أخرى كما في ص ٤٠، ١٥٥، ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٢٤٧.

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) الاشارات: ص ١٩٣

<sup>(</sup>١) الاشارات: ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٧) الإشارات: ص ١٣٠ ، توجد أمثلة أخرى كما في ص ١٨٣، ١٨٥، ٣٦٥، ٣٤٠.

<sup>(</sup>٩) الإشارات: ص ٢٦٠ وأمثلة أخرى كما في ص ١٩٩، ٥٥٥، ٢٣٦.

ب - الأسماء الـمؤولة بالمشتق:

ورد النعت مفردا اسم إشارة ولا سيما "هذا" و "هذه" على تأويل "المشار إليه" كما في قوله ناصحا:

"أقلع عن عادتك هذه "(١).

وورد النعت المفرد اسما جامدا دالا على النسب قصدا كما في قوله:

".... فإنك بذلك تقف على هذه الأغراض البعيدة المرامى، السحيقة المعامى لأنها إشارات إلهية وعبارات إنسية، إلا أن العبارات الإنسانية ليست مألوفة بالاستعمال الجارى" (٢).

كذلك جاء النعت مصدرا نكرة كما في قوله:

"فكيف ولى شهود في محبتكم عدول" (٣).

حيث جمع المصدر "عَدْل" ، ومن المعلوم أن النعت بالمصدر من باب المبالغة كما يعده البلاغيون.

وجاء النعت بالعدد نحو قوله ناصحا باللياذ إلى الله:

"ولستَ تكون هذا المذكور بهذا الوصف إلا بعد أن تطلق الدنيا ثلاثا"(٤).

أي طلاقا ثلاثا.

وورد النعت بـ "ذو" المضافة بمعنى صاحب ومؤنثها "ذات" نحو قوله:

"لو اعتزيت إلى هذا المكان (يقصد حيث يجد نفسه غريباً)" بهمة ذا<u>ت</u> صفاء ونية ذا<u>ت</u> نقاء .... لاستوحشت ممن كنت تألفه ...." (°).

وجاء النعت المفرد اسما موصولا مبدوءا بهمزة مثل: "الذى والتى" وقد شاع استعمالها كنعت مفرد مبهم يحتاج إلى جملة صلة تطيل الجملة فى مواضع كثيرة إذ لا تكاد تخلو صفحة من صفحات الإشارات من مَثَل أو أكثر وذلك من نحو قوله:

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٢٩٩ . توجد أمثلة أخرى في صفحات ٢١٣، ٢٨٨، ٢١٨، ٤٣١، ٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص ٢١٥. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٤٠، ٩٧، ١٣٥، ١٦٥، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٤٤٢.

<sup>(</sup>۳) الاشارات: ص ۲۸.

<sup>(\*)</sup> الإشارات: ص ٢١٣ . توجد أمثلة في صفحات ١٦١، ١٨٠، ١٨٥، ٢١٧، ٣٠٠، ٣٦١.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ٤١٢. توجد أمثلة في صفحات ٥٩، ٢٠٧، ٢٢٧، ٣٨٣، ٢٩٩ حيث وردت جمعا "ذوات".

"فلا يقظة لك بعد ذلك إلا عند الله الذي إليه طال شوقك"(١).

وقوله أيضا:

أما تستحى أن تستخدم عقلك الذي هو أشرف منح الله عندك لشهوتك التي هي أفضح الأشياء (7).

وورد النعت ألفاظا جامدة مؤولة بالمشتق مثل "كل" كما في قوله على تأويل بلوغ الكمال. "... وأنت العالِم كل العالِم والفاضلُ كل الفاضل" (").

ومثل "غير" من مثل قوله:

"سل - هداك الله - عن آفات الأعمال وعن وساوس الضمير وعن فلتات الجوارج، أعنى اللسان عند انطلاق لفظ واللحظ عند تسريح لحظ وما شاكل ذلك من جلسة غير لائقة بالعبد وتكأة غير مستحبة من ضعيف"(٤).

ومثل "سوى" نحو قوله:

"ليس لنا رب سواك"<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٣٩٤. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٢٠٠، ٢١٩، ٢٨٩.

<sup>(\*)</sup> الإشارات: ص ٦٤. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٨٣، ١٢١، ١٩٨، ٢١١، ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص ١٩٨.

### تبعية العطف:

يعد العطف أحد وسائل الربط اللفظى (۱). والمقصود بالعطف هنا هو عطف النسق وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف المعروفة للعطف. والنسق ... من نسقت الكلام أى عطفت بعضه على بعض وأتبعته بسبب حرف (۲).

والربط بأحد حروف العطف يؤدى إلى إطالة الجملة ، وقد يكون العطف بين عناصر لغوية مفردة، وقد يكون بين تراكيب مستقلة وغير مستقلة داخل الجملة الكبرى التى تعطى معنى تاما.

ويعد العطف من أهم الوسائل التي استخدمها التوحيدي لتوسيع جملته، ومن أمثلة عطف عناصر لغوية مفردة قوله ، إذ تذكر الأيام الخوالي:

"... فما كان أنضره عيانا، وخبرا، ومشاهدة ، وأثرا "".

حيث عطف على التمييز "عيانا" ثلاثة تمييزات أخرى ليفيد شمول نضارة ذلك العصر.

ويقول في موضع آخر مستتكرا ويائسا من فلاح منصوحه:

"أهكذا يكون من عرف الله سرا أو جهرا" (3).

نجد العطف بين حالين بـ "أو" التي أفادت في هذا السياق الجمع بين المتعاطفين كالواو، (٥) وهو معنى مغاير للمعنى الشائع وهو التخيير.

ويقول في موضع آخر:

"فإنى خائف عليك أن تظن أن الغبطة فى شهوة تتال ، ونعمة تدرك ، ولين يلبس ، وحلو يتطعم، وبارد يشرب، وكأس تتعاطى، ونديم يضاحك، وعود يضرب، وصوت يقترح، ومجلس يغنى، ووجه ينظر إليه، وحديث يقهقه عليه" (٦).

<sup>(</sup>۱) في مقابل الربط السياقي وفيه تحذف أداة الربط اللفظي، ويعتمد فيه على الربط المعنوى الذي ينبع من الإطار الدلالي العام الذي يفهم من سياق الكلام.

<sup>(</sup>۲) انظر: حاشیة الخضری ، جـ۲، ص ۲۰، ص ۲۰.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ٤٠٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> الإشارات: ص ٩١.

<sup>(°)</sup> النحو الوافي ، جـ٣، ص ٦٠٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> الإشارات: ص ٣٥٨.

نجد أن جملة " إنى خائف" البسيطة، القصيرة قد طالت وامتدت بالجار والمجرور "عليك" الذي تعلق بخبر الناسخ " خائف" وبالمفعول لأجله المصدر المؤول من (أنْ، تظن) حيث تقيد اسم الفاعل "خائف" به ثم تقيد الفعل " تظن" بالمفعول به الذي سد مسد المفعولين ( المصدر المؤول من أن ومعموليها الغبطة، في شهوة)، ثم جاء دور العطف في الإطالة حيث عطف على الاسم المجرور شهوة أسماء أخرى وصف كل منها بنعت جملة فعلية. وقد أراد التوحيدي حصر مجالات اللذة ومواضعها، إذ تتعدد وتكثر ، فكثرت المفردات المعطوفة.

ومن عطف المفردات أيضا قوله:

"هيهات ، أن يكون مخبَّرا بلسان ، أو مُضمَرا بجنان، أو محويا بعبارة، أو مَعْنيا بإشارة، أو معتمداً بحزم، أو معتقدا بعزم، أو مطويا بقلب ، أو ملوياً بلب ، أو موهوماً بحدس ، أو مهموساً بهمس ، أو ملموساً بنفس، أو محسوساً بحس، أو معقولاً بعقل، أو موجوداً بعيان، أو مفقوداً من مكان، أو موسوماً بزمان، أو محرَّفاً بنعت، أو معرَّفاً بوقت"(١) .

وتمتد الجملة فتصبح مركبة إذ يعطف بين تراكيب اسمية مستقلة تتم الفائدة بكل منها على حدة ولكنها تتناغم مع بعضها البعض حيث يجمع بينهم إطار دلالي واحد:

"رحل ضعيف ، وهاجرة محرقة ، وبر قفر ، وعطش قديم، ورشاء قصير ، وعمق بعيد $^{(7)}$ .

ويقول أيضا:

"إرادة مشوبة، وحال مختلفة، وعلامات متهمة، وطمأنينة قلقة، ومعرفة مدخولة، ولغة عجماء، وعين طموح، ولفظ جريش، وخُلُق عسير، وبال خائر، وقول كلما رام استنارة ازداد ظلاما، وقلب كلما حاول خمودا ازداد احتداما" (٣).

فتلك التراكيب المستقلة المحذوفة المبتدأ قد تضافرت بالعطف للكشف عن إطار دلالى عام يجمعها، إذ لن ينبىء التركيب الأول عن كل ما فى نفس التوحيدى فلجأ إلى عطف تراكيب مستقلة تكون فى النهاية جملة مركبة يجمع تراكيبها الإطار الدلالى نفسه، فليست الإرادة فقط هى المشوبة ، بل غيرها كثير مشوب ، فقد أصله وفطرته.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۷۰.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۲۱۳.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ١٣٢.

وغير هذا كثير ، فهو لا ينتهى من عطف التراكيب إلا بعد أن يفرغ الشحنة الانفعالية التى تسيطر عليه، فهى مستقلة من حيث تركيبها النحوى وغير مستقلة دلاليا، إذ ارتبطت بقريناتها وأصبح هناك خط شعوري واحد يؤلف بينها، فيصبح كل تركيب جزءا من المعنى أو الفكرة (الكل).

ويأتى العطف بين تراكيب مستقلة يكتفى كل منها بعنصريها الإسناديين (المسند: الفعل الخبر، والمسند إليه: الفاعل – المبتدأ) دون الارتباط بعلاقات تركيبية أخرى مستغنية عن المكملات أو متعلقات للفعل مبرزا بذلك عدم ميله إلى الاستقصاء والتحليل والتفصيل، وذلك كما في قوله حيث عطف بين تراكيب مستقلة فعلية:

"أخلق الدين ، وعمت الفحشاء ، وفسد العلماء، وفشا الجهل، وظهر الغي ، وتكاشف الناس ، وفقد الصدق، وغلب الجهل، وكثرت الجرأة" (١).

يمثل كل تركيب ومضدة ما تلبث أن تخرج حتى تلحق بها أخرى لتعكس الصورة العظيمة للأمر الذى جاء التعبير عنه مقتضبا مركزا على قدر عظمته وخطورته.

ويقول في موضع آخر حيث عطف بين تراكيب مستقلة اسمية اكتفى كل منها بعنصريه الإسناديين:

"العلم بلاء ، والجهل عناء ، والعمل رياء، والقول داء، والسكوت هباء، والنظر عداء..." (٢) وتمتد الجملة لدى التوحيدي بالعطف على التركيب غير المستقل فيها. يقول:

"فهات الآن حالا ليس للعلم فيها نسب، ولا للجهل فيها سبب ولا للعمل فيها بقية، ولا للقول فيها خبيّة ، ولا للسكوت معها علاوة ، ولا للنظر عندها علاقة، ولا لكله فيها استواء، ولا لبعضه منها التواء" (<sup>7</sup>).

ويقول أيضا:

"هناك (يقصد "الحرم" الملاذ) غيث رذاذه وابل، وقليله كثير، وصعبه منقاد، وعدمه وجدان، ونقصانه رجحان، وبعضه كل ، ونثره نظم، ولحظه نطق، وعبده سيد، وفقيره غنى، وكريهه شهى،

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۸۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> نفسه.

ووعره وطی، وغریبه آهل، ومصروره باهل ، ووارده ناهل ، وظلامه نور ، وصوبه درور ، وکله سرور ، وبعضه حبور " (۱).

وهكذا نلاحظ طول الجملة بالعطف على تركيب النعت غير المستقل في المثلين السابقين.

ويقول في موضع آخر:

"كتبت إليك والربيع مطل، والزمان ضاحك، والأرض عروس، والسماء زاهر ، والأغصان لدنة، والأشجار وريقة، والغدران مُتْرعة، والجبال مبتسمة، والرياض معشوشبة، والجنان ملتفة، والثمار متهدّلة، والأودية مطردة" (٢).

حيث عطف على تركيب الحال الأول "والربيع مطل " تراكيب أخرى متعددة غير مستقلة ؛ إذ أصابت التوحيدى حالة من الأمل والبهجة غير معهودة؛ فأمعن في وصف الطبيعة التي رآها بديعة.

ويقول أيضا مناجيا الله:

"... فما حيلة من إن أدنيته أبليته، وإن أخفيته جليته، وإن عريته حليته ، وإن واريته أريته، وإن سكنته هيجته، وإن قيدته أمرجته، وإن آويته أزعجته، وإن أردته أدرجته، وإن مقته إستدرجته، وإن أرويته أعطشته، وإن تراءيت له أدهشته، وإن أحوجته خيّبته، وإن أطلعته غيّبته، وإن استدعيته سيّبته، وإن حركته وقفته، وإن سترته كشفته، وإن أمنته خوفته، وإن حرمته أسعفته، وإن سلّيته شرفته، وإن أتلفته شرفته "").

وحيث طالت الجملة عن طريق العطف على جملة الصلة.

وقوله في موضع آخر:

"وإذا كان الطريق نهجا، والسالكون فوجا، والعمل خفيفا، والزمان قصيرا، والغُرْم قليلا، والغُنْم كثيرا، والمعونة حاضرة، والنية ظاهرة، والزاد موجودا، والمنهل آهلا، والمسلك آمنا، والسماء مُصنحية،

<sup>(</sup>۱) الاشارات: ص ۲۷۸.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۳۲۳.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۲۰، ص ۲۱.

والليل مقمرا، والنجوم زاهرة، والسُّرى متصلة، والصباح محمودا، والبلاغ قريبا، فما بال الذي يقعد بالمسافر عن قطع المرحلة وطي السهولة إلا سوء الاختيار؟ ... " (١).

نحد أن الجملة قد امتدت بعطف تراكيب غير مستقلة مثلت جملة (تركيب) الشرط، فإذا كانت هناك السبل المهيأة لكى يجتاز الإنسان رحلته فى الحياة الدنيا بسلام إلى أن يصل إلى الحياة الآخرة، فلِمَ لا يعيها ويسلكها هى ويترك ما دونها؟.

وقد مثل عبد القاهر الجرجانى للعطف على جملة الشرط وجعل الشرط فى مجموع الجمل المعطوفة بقوله تعالى" ومن يكسب خطيئة والإثما ثم يَرْم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مُبينا" (سورة النساء، آية ١١٢)، فيقول "الشرط كما لا يخفى فى مجموع الجملتين لا فى كل واحدة منهما على الانفراد ولا فى واحدة دون الأخرى لأنا إن قلنا إنه فى كل واحدة منهما على الانفراد، جعلناهما شرطين ، وإذا جعلناهما شرطين اقتضات المسرطين ولا فى واحدة لا معنا الإحمال المسرطين اقتضات المسرطين ، وإذا جعلناهما المسرطين المس

ويقول التوحيدى في موضع آخر طالت فيه الجملة عن طريق عطف تراكيب مستقلة مثلت جملة جواب الشرط:

"... إن كنتَ قد وجدت ذلك وحمدته ... فهنأك الله ذلك وبارك لك فيه ، وصانك من عوارض الفساد ، وأكرمك بأسباب الرشاد"(٣).

فتمثلت جملة (تركيب) الجواب في أربعة تراكيب عن طريق العطف وجميعها متعلق بجملة (تركيب) الشرط.

ومن اللافت للنظر في كثير من مواضع العطف بين تراكيب الجملة أن التوحيدي يمارس عطفاً داخل العطف. يقول على سبيل المثال:

"أما تستحى ممن خلقك فسواك ، وأرشدك فهداك، وتممك وقواك، وأعطاك وهنّاك، ثم وعدك ومنّاك، ثم خصنك واجتباك ثم عللك وحللك، ثم رفّاك وحيّاك، ثم ملّكك وولالك، ثم أحضرك وآواك، ثم استخلصك وتولاّك؟" (3).

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۷۳.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز: ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) الاشارات : ص ٢١٨

<sup>(</sup> الإشارات: ص ۲۰۰.

إذ طالت الجملة عن طريق العطف على جملة الصلة وقد استخدم العطف (بالفاء) حيث أراد الترتيب، والتعقيب، والسرعة في هذا الترتيب؛ فالله حين خلق سوى، وحين أرشد هدى، واستخدم (الواو) حيث الدلالة على وجوب الفعلين دون التزام بترتيب، واستخدم (شم) حيث أفادت ترتيب وقوع الحدث بعد آخر، ولكن بعد مهلة. وقد قام حرف العطف "ثم" بدور الرابط الأكبر حيث ربط بين جملتين جملتين (مثنى مثنى) ربطتا برباط أصغر فيما بينهما هو (الواو) حيث جمعت بين معنيين لهما خط دلالى واحد، ومثل الحرف (ثم) الرابط لهذه الخطوط الدلالية المتكونة بين كل جملتين. أى أن التوحيدي يمارس ربطا للربط داخل الجملة فيحكم بناءها أشد الإحكام. وقد وصف عبد القاهر الجرجاني هذا النهج في العطف بأنه " فن من القول خاص دقيق"(١) فيه " تعطف تارة جملة على جملة، وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل فتعطف بعضا على بعض، ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك" (١).

### ويقول التوحيدي في موضع آخر:

"فإذا صحّ اعتزامك على تخليصك من أسرك فابدأ بعينك فاغضضها عن مناظر الدنيا، ثم بأذنك فاسددها عن أخبار السُّفلى ، ثم بنفسك فازممها عن استشعار البلوى، ثم بلسانك فاكففه عن إعادة الشكوى، ثم صِرْ أحصن حصن بينك وبين كل ما خبّلك، أو حبّلك أو خدعك، أو سَحَرَك أو قَمَرَك" (٣).

حيث طالت الجملة عن طريق العطف على جواب الشرط (التركيب المستقل) "ابدأ بعينك"، وقد عطف بين تراكيب الجواب به (ثم) وقد تضمن العطف بها عطفا داخليا آخر به (الفاء) لإفادة سرعة القيام بالفعل فقام بربط للربط، ومما زاد الجملة الكبرى امتدادا العطف على جملة الصلة التي وردت في التركيب الأخير لجواب الشرط به (أو) التي أفادت في هذا السياق الجمع بين المتعاطفات وليس التخيير، فاتفق معناها ومعنى الواو؛ فالتوحيدي يطلب البعد عن" كل ما خبّلك، (و) حبّلك، (و) خدعك، (و) سحرك، (و) قمرك".

ومن قوله أيضا جامعا بين عطف التراكيب وعطف المفردات داخل الجملة الواحدة قوله:

<sup>(</sup>۱) دلائل الإعجاز: ص ۲٤٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> دلائل الإعجاز: ص ۲٤٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ص ۲۸۲.

"فإنك متى نزلت هذه الرباع الخصبة (يقصد النسك والزهادة)، ووردت هذه المناهل العذبة، وتعطرت بهذا الجو الندى والهواء الرقيق ، عطفت عليك بك ورجعت إليك منك ، وأدركت ما فاتك ، ووليت بلدك، وصرت أذنا سميعة ، وعينا ناظرة ، ولسانا خطيبا، وقلبا واعيا، وروحا طيبة وشاهدا مقبولا، وغائبا منتظرا" (۱).

فعطف على التركيب الشرط الأول تراكيب أخرى وعطف على تركيب الجواب الأول تراكيب أخرى ثم عطف عطف مفردات على خبر الناسخ (صار) فتنامت الجملة الكبرى وامتدت.

ولعانا ندرك مدى امتداد الجملة وتشعبها عن طريق العطف من خلال هذا النموذج أيضا:

"كل ذلك ... من فضلك الذى أظلتتى غمامته، ومطرت على سحابته، وأزهرت بى أرضه، وأخضلت على روضته ، والتفت عندى زهرته، وتكاملت على بهجته، وورثت منه شوقا يقلع الكبد والفؤاد ، ويجلب الفكر والسهاد، ويزعج الرُّوح والنفس، ويسلب الرَّوح والأنس، وغراما يلزمنى غُرما لا طوق لى بقضائه ، ويسومنى خَسْفا لا أجد سبيلا إلى جزائه، ويُعلينى ثنية أتمنى دونها معانقة الحمام، ويهبط بى واديا أسهل منه مضاجعة اللحد ، ونزاعا ينازعنى فى أمرى ويحاول بشدته انقضاء عمرى، وصبابة أكاد من رقتها أطير إليك وأقاف بغرائب حالى عليك"(٢).

(۱) الاشارات: ص ۲٦۱.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۳۸۸، ص ۳۸۹.



نلاحظ أن الجملة قد أفادت، أخيرا، معنى يحسن السكوت عليه فهو ما إن ينتهى من عطف جمل الصلة حتى يمسك بمفعول آخر جملة، فيصفه ويعطف نعوتاً جملاً، ثم يتابع العطف على هذا المفعول الذى يستمر فى وصفه أيضا ويعطف نعوتاً جملاً... فهو يجعل من كل عنصر حلقة لا تلبث أن تدخل فى الأخرى، وتتصل بها، فتستدعى كل حلقة الأخرى، وهكذا حتى يصل إلى إتمام المعنى الذى يريده فيغلق سلسلة العطف.

ومن الأمثلة السابقة لا يخفى أن التوحيدى لا يكتفى بمفردة أو بتركيب لأداء المعنى أو الفكرة (الجملة) بل يعطف على المفردة مفردة أخرى، بل مفردات ويعطف على التركيب تركيبا آخر بل تراكيب ، فيترك للسانه العنان كى يحيط بالأمر فيفصل ويجزىء ويذكر المتشابه والمتضاد، بل يتدرج بالمعنى من أدناه إلى أقصاه مارا بما يتوسطهما؛ فهو معنى بدقائق الأمور ، معنى بدقائق المشاعر والأحاسيس ، معنى بدقائق المعنى، فنجده يقول:

"يا هذا قد طال نشرى عليك مطوى هذه القصة بصروف من العبارة وصنوف من الإشارة، رغبة فى شعلة تبدو منك ، وطمعا فى نجابة تنطق عنك ، ونظرا إلى إثارة الحق فى سر يطلع عليك ، وأنت على طينتك جامد لا تذوب، وخامد لا تلتهب، وراكد لا تهب، وميت لا تتحرك، وباهت لا تبصر، ونشوان لا تفيق، وكثير لا تتوحد ، وكدر لا تصفو، ومنقبض لا تنبسط ، ومدعو لا تحضر ، ومسؤول لا تجيب ، ومنصوح لا تقبل ، وغاد لا تروح ، وثاكل لا تنوح ، وكاتم لا تبوح" (۱).

فإن الجملة الكبرى (قد طال نشرى عليك مطوى هذه القصة ... وأنت على طينتك جامد) تكونت من تركيبين أولهما مستقل يحوى مسندا "طال" ومسندا إليه "نشرى" المصدر الذى احتاج إلى ما يحتاج إليه فاعله فنصب مفعولا به مطوى" وتعلق به الجار والمجرور "عليك"،... والثانى غير مستقل فرعى هو تركيب الحال الذى يرتبط دلاليا بالتركيب الأول، وقد ربط بين التركيبين بواو الحال، ثم بدأ دور العطف حيث عطف على خبر الحال "جامد" الموصوف أخبارا أخرى موصوفة أيضاً (خامد، راكد، ميت، باهت، نشوان، كثير ، كدر، منقبض، مدعو، مسؤول، منصوح، غاد، ثاكل، كاتم) وتفضى الأخبار مجتمعة إلى معنى عام واحد هو عدم الاستجابة بل وعدم الأمل فيها كذلك.

## ويقول في موضع آخر:

"فاجتهد أن تكون مقبولا لا مردودا، ومجموعا لا مفرقا، وعبقا لا تفلا ، وساطعا لا كاسفا، ومطمئنا لا حرجا، وواثقا لا مُتَّهَما، ومُسلِّما لا معترضا، وباقيا لا منقرضا" (٢).

حيث عطف بين مفردات جاءت أخباراً للفعل الناسخ "تكون"، ولكن كيف سار العطف؟ لقد جعل التوحيدى نسقا جامعا لكل خبرين هو نسق التضاد ، وعطف بينهما بـ "لا" "التى" تفيد "نفى" الحكم عن المعطوف بعد ثبوته للمعطوف عليه" (")، ثم جمع بين كل نسق وآخر بالواو ، فاستطرد وتلاحقت الأنساق ليدل كل منها على ماذا تكون ، وماذا لا تكون.

ومثل هذا قوله: ۲ ۲ ۲ ۵ ۵ ۲ ۷

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الإشارات: ص ۲۳٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإشارات: ، ص ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) النحو الوافي: جـ٣، ص ٦١٨.

"ألك خبر عمن هو أولك وآخرك ، وغائبك وحاضرك، ومقيدك ومطلقك ، ومفرقك وجامعك، ومفرقك وجامعك، ومضرك وباطنك، ومانعك، ومقربك وملقك، ومانعك وراتقك، وطاهرك وباطنك، ومانك والمعدك والمعدك والمعدك والقبك والمعدك والمعدك والمعدك والمعدك والمعدد والم

ققد طالت الجملة الكبرى حيث عطف على خبر صلة الموصول، فنجد أن كلا من الواوات: الأولى، والثالثة، والخامسة، والسابعة والتاسعة، والحادية عشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والتاسعة عشرة، والسابعة عشرة، والسابعة عشرة، والسابعة عشرة، والرابعة ، والرابعة ، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، والثانية عشرة، والرابعة عشرة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة، فقد جاءت كل منها وقد مثلت الرابطة الأكبر أو لنقل العاطفة الأكبر التى جمعت بين مجموع كل صفتين (خبرين) معا لتفيد كل هذه الأخبار في آن واحد فهو يمارس، كما قلت سابقا، ربطا داخل الربط بالمعنى الأشمل وعطفا داخل العطف بالمعنى الأخص . فممارسة التوحيدي لهذا " الشيء الدقيق" في العطف كما وصفه عبد القاهر هو امتلاك لنواحي اللغة، فأدواتها لينة طبعة له يصل بها وتصل به إلى التعبير بالكيفية التي يريدها بكل سهولة ويسر وسلاسة.

ومن الجدير بالذكر أن التوحيدى يحرص أن يكون العطف بين تراكيب متشابهة من حيث الاسمية والفعلية في الجملة المركبة، ويحرص أيضا على العطف بين التراكيب الفعلية المتحدة الزمن، فيعطف التراكيب الفعلية ذات افعل الأمر على مثيلاتها، ويعطف التراكيب الفعلية ذات الفعل الماضى على مثيلاتها أيضا (إذ يتناسب هذان الزمنان وسياق المناجاة إلى الله، وتعداد الذنوب، وشرح الحال، والدعاء إلى الله ، والتوسل إليه، والتوجه بالنصح والإرشاد إلى الآخر العاصى).

والأمثلة على ذلك كثيرة وذلك من نحو قوله ، إذ عطف بين تراكيب اسمية :

"إلهنا: الرغبات بك موصولة، والآمال عليك مقصورة، والخدود لقدرتك ضارعة، والوجوه لوجهك عانية، والأرواح إليك مشوقة، والنفوس إلى كهف غيبك مسوقة، والأمانى بك منوطة، والأيدى نحوك مبسوطة، والهمم إلى طلب مرضاتك مرفوعة، وآلاؤك عند جميع الخلق مشهودة ومسموعة" (٢).

ومن عطف تراكيب فعلية متحدة الزمن قوله:

1. 9 A V 7 0 £ T Y 1

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الإشارات: ص ٦٢، ٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإشارات: ص ۲۵۷.

"يا هذا: توكل وخَفْ، وارجُ وسلِّم، وارضَ واصبر، واشكر واطمع، وأخْلِص وتيقن، وأحبب وثق، ١١ مركا واسترح (١).

نلاحظ في هذا النص أن التوحيدي كما في ، أمثلة سابقة ، يمارس العطف على مستويين: أصغر، وأكبر وذلك عن طريق الواوات: العاطفة: الأولى، والثالثة، والخامسة، والسابعة، والتاسعة، والحادية عشر، والثالثة عشر، ثم عطف (ربط) بين كل تركيبين (كأنهما كل واحد) بالواوات العاطفة: الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، والثانية عشر، أي أن هناك ربطا داخل الربط، كما ذكرت آنفا، فهو يربط بين التركيب الأول (توكل) والتركيب الثاني (خف) ويربط بين الثالث (ارج) والرابع (سلم) ... وهكذا، ثم يعود ويربط بين التراكيب في مجموعها والدليل على قصده الربط بين كل تركيبين على حدة أنه قد تابع الكلام السابق وقال:

"فإنك إذا توكلت خائفا آمنك كافيا، وإذا رجوت مُسلِّما قبلك مصافيا، وإذا رضيت صابرا قربك متقبلا، وإذا شكرت طامعا زادك مكافئا، وإذا أخلصت متيقنا اتخذك مناجيا، وإذا أحببت واثقا أبرزك عينا، وإذا عرفت مستريحا استخلفك واحدا".

حيث ورد المسند في التركيب الفعلى الأول (توكلُ) في النص الأول في صيغة الماضي (توكلتُ) وذلك في جملة الشرط للجملة الشرطية الأولى في النص الثاني، وورد اسم الفاعل من فعل التركيب الثاني (خف) حالا مقيدا لفعل جملة الشرط الماضي وهكذا سائر الجمل الشرطية مما يؤكد الصلة والربط بين كل تركيبين وجعلهما وحدة واحدة ثم الربط بين تلك الوحدات جميعا.

أما عن توالى العطف بين تراكيب ماضية فهي من نحو قوله:

"أخلق الدين، وعمت الفحشاء، وفسد العلماء، وفشا الجهل، وظهر الغي، تكاشف الناس، وفقد الصدق، وغلب الجهل، وكثرت الجرأة" (٢).

وقد جاء العطف بين تراكيب فعلية مختلفة من حيث الزمن في مواضع قليلة كما في قوله مناجيا الله وسائلا:

" ... قد بلينا فجددنا، وبلينا فسددنا، ونكبنا فأنعشنا ... " (").

ويقول أيضا ناصحا:

"صانوك، فلا تبتذل، أعزوك، فلا تذل، أعلوك، فلا تسفل ..." (١).

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۱٤۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup>الإشارات: ص ١٤٦.

ويجىء عطف التركيب الاسمى على الفعلى والعكس فى مواضع قليلة كما قى قوله: "إلهنا: إن مرضنا كان بك، فاجعل شفاءنا على يدك ..." (٢).

وقوله أيضا:

"إلهنا: هذه آمالنا، فأعطناها، وهذه أمانينا فبلِّغناها، وهذه عطاياك فهنِّئناها" (٣).

ويقول:

"يا هذا: أرْودْ، فالأمر غريب " (٤).

وقد يجمع فى العطف بين تراكيب اسمية وتراكيب فعلية فى الجملة المركبة كما فى قوله: "فهلم يا سيدى إلى شجو قد أمرت علينا كأسه، ... فلعل التعاون يجدى نوعا، ... فقد طالت النجوى بهذه البلوى التى تليها بلوى ، فنكرتها بطول الصحبة معرفة، ومعرفتها بشدة الأذى نكرة" (٥).

لم يُجز بعض النحاة ومعظم البلاغيين عدم التماثل في التراكيب المعطوفة من حيث الجهة، ومن حيث الاسمية والفعلية ولا سيما عندما ينشأ عن هذا الاختلاف اختلاف من حيث الخبرية والإنشائية أو العكس. كما اتضح في الإشارات من خلال الأمثلة السابقة (٦)، ومن أمثلته أيضا قوله: "السلامة فيه غنيمة، فكيف الغنيمة؟ ... البعض فيه كل ، فكيف الكل؟ " (٧). ونجد أن "أبا حيان ينقل عن سيبويه جواز عطف الجملتين المختلفين بالاستفهام والخبر مثل هذا زيد ومن عمرو؟ وقد تكلموا عن ذلك في قوله تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " (سورة الأنعام آية ١٢١) ... ولا ندري لماذا لم يأخذ البلاغيون بجواز عطف الإنشاء على الخبر أو

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الإشارات: ص ٣.

<sup>(</sup>۲) الاشارات: ص ۱۵۰

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٢٥٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الإشارات: ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) الاشارات: ص ١٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> الاشارات: ص ۷۱.

العكس وإن وجدوا شيئا من ذلك أولوه، وقدروا عطف خبر على خبر، أو إنشاء على إنشاء... ولكن القرآن شاهد بهذه الآية على وجود هذه الصورة" (١).

\_

<sup>(</sup>١) أثر النحاة في البحث البلاغي: عبد القادر حسين، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ١٩٧٥، ص ٩٧.

### تبعية التوكيد ـ

التوكيد تابع من التوابع التى تؤدى إلى إطالة الجملة وهو نوعان: توكيد معنوى "وهو على ضربين أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد ... وله لفظان النفس والعين ... الضرب الثانى من التوكيد المعنوى وهو ما يرفع توهم إرادة الشمول والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع"(١). أما التوكيد اللفظى فهو "تكرار اللفظ الأول بعينه"(١).

وقد ورد التوكيد المعنوى في "الإشارات" إرادة الإحاطة والعموم والشمول واستعمل التوحيدى أكثر ما استعمل لفظ "كل" في جل مواضع التوكيد الدال على المعنى السابق، الذي ألفاظه كل – عميع – عامة.

يقول التوحيدى في سياق توبيخ من يدعى العلم والفقه بكلام الله وكتابه فيأتى على كل ما فيه دون أن يتمثله ويحتذيه:

## "... فعلمك كله لفظ"<sup>(٣)</sup>.

وقد ورد التوكيد المعنوى بلفظ "أجمع" في عدة مواضع (٤) – ويجاء (٥) بعد كل بأجمع وجمعاء وأجمعين وجُمَع لتقوية إرادة الشمول وتركها قليل – دون أن تكون مسبوقة بلفظ "كل" كما في سياق توبيخ "هذا" الغافل عن حقيقته الذي يدعى "منازل الصادقين" ويعترض على أفعال رب العالمين" فيعجب التوحيدي منه، إذ قَبُح شأنه، قائلاً:

"كأنك شريك له في خلق الخلائق أجمعين"(٦).

وقد استعمل التوحيدى لفظ "نفس" للتوكيد المعنوى فى موضع واحد؛ وذلك بغية إزالة الاحتمال عن الذات بمعناها المادى وقد وردت مجرورة بحرف جر زائد وهو "الباء". يقول التوحيدى مذكّراً "هذا" بمنح الله له:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>حاشية الخضرى: جـ٢، ص٥٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: جـ۲ ، ص۸٥.

<sup>(</sup>۱) صفحات: ۲۷، ۹۰، ۱۲۱، ۱۳۸، ۲۰۰، ۲۲۲، ۲۲۹، ۳۷۲،۲۷۳، ۲۰۹، ۲۰۹.

<sup>(°)</sup> حاشية الخضرى: جـ٢، ص ٥٧.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۰۰. يمكن أن يكون لفظ "أجمعين" في مواضع وروده حالاً؛ إذ ورد غير مسبوق "كلهم"، ولكن كونه توكيداً في مواضع وروده يناسب المعنى المراد.

"... ثم وهب لك عقلاً به وصلك بنفسه "(١).

وقد ورد التوكيد اللفظى كما في قوله مؤكداً المصدر:

"البعدَ منك البعدَ!"(٢).

وتوكيد الاسم كما في قوله:

"الله الله في نفسك الضعيفة"(٣).

وتوكيد الضمير المنفصل كما في قوله:

"فقلت: مولاى ، أنت أنت لا شيء غيرك"(٤).

وتوكيد الضمير المتصل بضمير منفصل يماثله في معناه، كما في قوله:

"... أليس قيل: الدنيا سجن المؤمن؟ فلمَ جعلتها أنت روضتك وبهجتك؟"(٥).

وتوكيد الضمير المستتر بضمير يماثله في معناه، كما في قوله مناجياً الله:

"فاكفنا أنت" <sup>(٦)</sup>.

وقد ورد توكيد الضمير المتصل بضمير يماثله في اللفظ والمعنى معاً وفي الاتصال كما في قوله: "رحمنك اللهم رحمنك "(٧).

وقد أكد حرف الجواب في قوله:

"... وقال سراً وجهراً "لا، <u>لا</u>" "<sup>(٨)</sup>.

وورد توكيد اسم الفعل كما في قوله:

".هيهات هيهات ، لن يصفو العمل حتى يصح العلم"(١).

۱۲۸ الإسارات: ٢٥٠ ١٠٠

<sup>(</sup>۱) الاشارات: ص۲٤۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإشارات: ص٩١. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٩، ٥٦، ١٣٢، ١٥٢، ١٨٢، ٢٠٧، ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص٥٥٠. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٢٧٦، ٢٦١، ٢٦١.

<sup>(\*)</sup> الإشارات: ص٩٥١. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٣٢، ٦٦، ١٨٢، ٢٢١.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۳۲۱. توحد أمثلة أخرى في صفحات ۱۱۲، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۷۱، ۲۲۷، ۲۳۸، ۳۲۱، ۳۲۱، ۲۳۸، ۲۳۸، ۳۲۱،

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> الإشارات: ص ١٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>^)</sup> الإشارات: ص ۲۰.

وقد ورد توكيد الفعل في قوله:

"أتدرى ما قال الواعظ النصيح وهو أبو الدرداء؟ قال: البر لا يبلى ...."(٢). تبعبة البدل:

هو أحد التوابع التي تؤدى إلى إطالة الجملة ، حيث إنه لغة العِوَض، ويسمى بدلاً عند البصريين، ويسمى ترجمة وتبييناً، وقيل تكريراً عند الكوفيين وهو مقصود وحده بالحكم المنسوب إلى متبوعه من غير واسطة أى حرف العطف<sup>(٦)</sup>. أما سائر التوابع فهى ليست مقصودة بالحكم ولكن مكملة له.

والغرض من ذكر البدل " تقرير الحكم السابق وتقويته بتعيين المراد وإيضاحه، ورفع الاحتمال عنه لأن هذا الحكم يُنسب أولاً للمتبوع فيكون ذكر المتبوع تمهيداً للتابع الذي سيجيء وتوجيهاً للنفس لاستقباله ... فإذا استقبلته وعرفته استقبلت معه الحكم وعرفته ... فكأن الحكم قد ذكر مرتين وفي هذا تقوية للحكم وتوكيد "(٤). والأغلب في البدل أن يكون جامداً والبدل بالمشتق قليل (٥).

كثر ورود البدل بعد اسم الإشارة كما في قوله ثائراً على الإنسان الغافل:

"يا هذا: إلى متى هذا التمطى وهذه التكأة ، وهذا التجبر ، وهذا التكبر وهذا البأو وهذه القسوة وهذه الفظاظة؟" (١).

وقد ورد البدل بدل كل من كل زيادة بيان وإيضاح للمبدل منه، كما في قوله:

" فما أولى اللبيب المتبصر ... أن ينقى عينيه من قذاها ويتحمل فى هذه القصة بعض بلواها فإنه إذا فعل ذلك فقد أخذ بالحزم، حزم أهل العقل وفاز بالعزم عزم أولى الفضل" (٧).

ورد البدل مطابقاً للمبدل منه في المعنى مختلفاً في اللفظ في قوله:

"... لأنى أجدك مستهاماً بظاهر الحياة الدنيا"(^)

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ١٩٤. توجد أمثلة في صفحات ٢٠، ، ٢٠٠، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) الاشارات: ص٥٥٠.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  حاشية الخضري، ج $^{(7)}$  حاشية الخضري،

<sup>(&#</sup>x27;')النحو الوافي: جـ٣، ص ٦٦٥.

<sup>(°)</sup> حاشية الصبان ، ج٢، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) الإشارات: ص٣٣٧.

<sup>(</sup>V) الإشارات: ص٢١٦. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٢٢١ ، ٢٦٧ ، ٣٦٩ . ٣٦٩.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٩٩٠.

وورد البدل بعد أي التفسيرية (١) في قوله:

"... حتى تتكر عينك: أى نفسك ، وأينك : أى مكانك ، وأصلك أى: ما أنت منه، وفصلك : أى ما أنت إليه وحالك : أى ما أنت به ، وحاصلك أى ما أنت عليه"(٢).

فنجد أن "نفسك" بدلاً من عينك" ، مكانك" بدلاً من "أيْنك" والحرف الموصول الأول بدلاً من "أصل"، والثاني بدلاً من "حاصل".

وقد ورد البدل بعضا من كل في قوله:

"والله لو ظاهرك على هذه النعم الجسيمة ... ، الثّقلان: <u>الجن</u> والإنس ما قدرت على عُشير من ذلك"(٣).

فكلمة "الجن" بدل بعض من كل وهو كلمة "الثقلان".

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب، ابن هشام ، ت. محمد محى الدين عبد الحميد ، مطبعة المدنى، د.ت، جـ١، ص ٧٦.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۱۸٦.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص٣٣٢.

# المبحث الرابع

اتساع الجملة بالتعدد:

أولا: - تعدد المفعول به:

يتحقق التعدد في الجملة عندما تتتابع أو تترادف الوظيفة النحوية في الجملة بدون وسيلة تشريك أي بدون واسطة حرف العطف، فيكون التعدد وسيلة من وسائل اتساع الجملة وامتدادها.

ويعد المفعول به من الوظائف النحوية التي يمكن أن تتعدد عن طريق الفعل المتعدى عندما ينصب مفعولين أو ثلاثة وهذا حد أقصى لتعدد المفعول به بينما يمكن أن يتعدد الحال والنعت والخبر بدون تحديد.

وقد وردت الكثير من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين بنفسها(١) ، وذلك كما في قوله:

"... فهناك يرى العارف الغيب شهادة" (٢).

فورد التركيب على صورة: فعل + فاعل + مفعول به أول + مفعول به ثان.

وقوله مناجيا الله:

"... وعود جباهنا السجود لك"(<sup>٣)</sup>.

ونحو قوله ناصحا:

"... ولا تجعل منشأك الفاسد حاكما عليها"(٤).

وردت أفعال تتعدى إلى مفعول به واحد فعمد إليها الكاتب واستخدم وسائل التعدية إلى مفعولين وهي زيادة همزة قبل فاء الفعل كما في قوله:

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإشارات: ص٦٦٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ص ٢١.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص٣٢٨.

"... ثم ألبستني قميص معرفتك "(١).

فقد تعدى الفعل "ألبس" إلى مفعولين عن طريق زيادة الهمزة.

التركيب: فعل مضارع + فاعل ضمير متصل + مفعول به أول (ياء المتكلم) + مفعول به ثان + مضاف إليه اسم ظاهر + مضاف إليه ضمير متصل.

وتضعيف عين الفعل من نحو قوله:

"إذا أعجبتك النفس في الطاعة فعرِّفها استحقاق المطاع"(٢).

التركيب: فعل أمر + فاعل ضمير مستتر + مفعول به + أول ضمير متصل + مفعول به ثان + مضاف إليه.

وبتحويل الفعل المتعدى لمفعول به واحد إلى صبيغة "استفعل" فيتعدى إلى مفعولين، كما في قوله:

"إذا استكتمك الملك سر المملكة فلا تشافه في طيه من يعرضك للهلكة"(٣).

التركيب: فعل ماض + مفعول به أول مقدم ضمير متصل + فاعل اسم ظاهر + مفعول به ثان + مضاف إليه اسم ظاهر.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۱۰. توجد أمثلة كما في صفحات ٥٩ ، ٧٣ ، ٢٥٦، ٢٥٠. ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۱۷۰. توجد أمثلة في صفحات ۱۹۰، ۲۲۰، ۳۲۷.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص١٧٠.

تعدد النعت:

يعد النعت من أهم الوظائف النحوية التي تعددت في الجملة تعدداً غير محدود فاتسعت به الجملة.

ومن أمثلة تعدد النعت المفرد في الإشارات قوله:

"وابحث عن مبدأ الوجد فإن كان من آثار الكون البائد البائر الزائل الحائل فلا تعج عليه"<sup>(١)</sup>.

فتعدد النعت إلى أربعة نعوت للفظة "الكون" تأكيداً لصفة الزوال وعدم الثبات.

وورد أيضاً من نحو قوله:

"فالوقت حاد فكن من حدته على حذر والحذر هنا أن يكون همك بالعلويات الأبديات الدائمات الباقيات الصالحات الناعمات"(٢).

ويقول في موضع آخر:

"وإن طاب لك فراقها (أى الدنيا) وضح عندك أنها أجنى عليك وأضر لك من العجوز الشمطاء السليطة الدرداء المتحكمة الشوهاء"(٣).

ففي تعدد النعت لتلك الدنيا القبيحة تنفير منها.

ويقول في موضع آخر حيث يعدد النعت الاسم الموصول:

"أين الاسم <u>الذي</u> هو حروف من مضمونه <u>الذي</u> هو وراء الحروف، <u>الذي</u> لا يناله الوهم ، بالسعى ولا بالوقوف (٤).

حيث عدد نعت المجرور "مضمون" فاتسعت الجملة؛ إذ تكررت جملة الصلة بتكرار الاسم الموصول.

وقد ورد النعت بعد "أى وأية" عند ندائهما في مواضع كثيرة نحو قوله:

" أيها <u>الراغب</u> في العاجلة ، <u>الزاهد</u> في الآجلة <u>المغتر</u> بآل الضحي <u>الغافل</u> عن دور هذه الرّحي"<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٠٥ تكرر المثال ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص ١٧٢. تكرر هذا المثال ص ٩٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الإشارات: ص ۱۶ ؛ . يوجد الكثير من الأمثلة كما في صفحات ٣، ٢١، ٣٨، ٥١، ١٤٠، ١٢١، ١٧٢، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٣، ١٨٠، ١٧٩، ١٠٠، ١٧٣، ١٧٣، ١٨٩، ١٠٩، ١٠٠، ١٧٣، ١٠٢، ٢٩٩، ...

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص٣٦٦.

نجد تعدد الوصف بعد "أى" التى عُرِّفت بندائها وكان الوصف اسماً معرفاً "بأل" ، وقد تعلق كل نعت من هذه النعوت بالجار والمجرور تخصيصاً لمعناه؛ وهذا ما أدى إلى طول الجملة. وقد تعدد النعت الجملة بنوعيها اسمية وفعلية كما في قوله:

وت تعد النب البعد البعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد المعد الأن هذه الأسرار بعين لم تُخلق من لحم ولا رُكبت من شحم ولا جُعلت على طبقات بل

بعين ... هي العين التي سجرت العيون ، هي العين التي نضبت من أجلها العيون ، هي العين التي بها جرت العيون ، هي العين التي لها دمعت العيون ، هي العين التي اغرورقت عند ذكرها العيون ، هي العين التي التي التي التي التي التي العيون ، هي العين التي التي التي العيون ، هي العين

التي ليس لها جفن ولا أشفار .. هي العين التي غضت لها العيون حياء"(١).

نلاحظ تعدد النعت بالجملة الاسمية "هي العين" للفظة "عين المجرورة بعد الباء "بعين" وفي الوقت نفسه وصف الخبر "العين" في كل جملة بالاسم الموصول الذي يحتاج لجملة صلة تزيل إبهامه ؛ الأمر الذي أدى إلى امتداد الجملة.

وتعدد النعت الجملة الفعلية في قوله موبخاً:

"... ليس لريح الإيمان في صدرك هبوب ... فكأنك بهاتف لا تراه قد ملأ سمعك هولاً"(7).

فقد نعت لفظ "هاتف" بجملتين فعليتين تصدر كلا منها عنصر زيادة وهو "لا" النافية في الأولى "لا تراه" و "قد" في الثانية "قد ملاً"، وقد تقيد الفعل "ملاً" في الوقت نفسه بالمفعول به الأول "سمع"، وبالمفعول به الثاني "هولاً" فكان تعددا للمفعول به.

وقد يُنعت المنعوت الواحد بنعوت تختلف من حيث إفرادها أو عدمه، فجاء تعدد النعت على صورة: نعت جملة فعلية + نعت مفرد، من نحو قوله:

اليل يكرّ بهم ناصب<sup>(۳)</sup>.

وجاء على صورة: نعت مفرد + نعت جملة فعلية، كما في قوله:

"أيها الولى والودود ... ما أشوقنى إلى خيالك ... لأتعلل به .. وتخييلاً لأحوال <u>لطيفة سلفت</u> فى أيام قديمة معك"<sup>(٤)</sup>.

ويأتي على صورة: نعت مفرد + نعت جملة اسمية، وذلك كما في قوله:

<sup>(</sup>١) الاشارات: ص٦٣.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۲۸. يوجد مثال آخر ص٥٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ص٢٩٣.

<sup>(\*)</sup> الإشارات: ص٢٥٦ . توجد أمثلة أخرى في صفحات ٢٣٦ ، ٢٨٨ ، ٢٩٨ ، ٣٠٨ ، ٣٧١ ، ٣٠١، ٣٠١، ٣٥٩، ٣٥٩، ٣٧٨.

"هذا أيضاً لغز آخر أنا أكشفه لك"(١).

وعلى صورة: نعت جملة اسمية + نعت جملة فعلية كما في قوله:

"...على أنك لو اعتزيت إلى هذا البلد لاستوحشت لإلفك قوماً: هم مأنس مشاعرك ومقابس مشاعرك ومقابس مشاعرك وروادف أحساسك ومراوح أنفاسك يألفهم طرفك "(٢).

وجاء تعدد النعت على صورة: شبه جملة (جار ومجرور) متعلق بالنعت المحذوف وجوباً فقامت مقامه على مستوى البنية السطحية + نعت مفرد، وذلك من نحو قوله:

"فرب كلمة لك نافعة عندهم"(٣).

وعلى صورة: مفرد + شبه جملة (جار ومجرور) متعلق بالنعت المحذوف وجوباً فقامت مقامه على مستوى البنية السطحية كما في قوله:

ورُب حكمة بالغة لك على ألسنتهم"(٤).

وورد على صورة: شبه جملة (جار ومجرور) متعلق بالنعت المحذوف وجوباً فقامت مقامه على مستوى البنية السطحية+ جملة اسمية يتصدرها ناسخ، كما في قوله:

"... أعراض بين هذه الأحوال ليس لها لبث "(°).

وجاء النعت المتعدد على صورة: شبه جملة (جار ومجرور) متعلق بالنعت المحذوف وجوباً فقامت مقامه على مستوى البنية السطحية + جملة فعلية، وذلك كما في قوله:

"آه على خدود في ظلال الترف تتدلل ناعمة "(٦).

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ١٢٩. يوجد مثال آخر ص ٣٧٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الإشارات: ص ١٢٩.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص٢٩٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> الإشارات: ص ٣٧٠.

#### تعدد الخير:

الخبر من الوظائف النحوية التي تتعدد بدون تحديد مقيد وهذه الخصيصة التي أتاحتها اللغة تطلق للكاتب العنان حتى يعبر عن المعنى الذي يتضمنه المبتدأ كيف يشاء. بقول ابن مالك(١):

## وأخبروا باثتين أو بأكثر عن واحد كهم سراة شُعَراً

فيقر بتعدد الخبر بدون حد معين سواءً أكان الخبران في معنى واحد مثل قوله "هذا حلو حامض" ... أم لم يكونا نحو "زيد قائم ضاحك"، بينما ذهب البعض إلى أن الخبر لا يتعدد إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكونا كذلك وجب الفصل والتشريك، وقدر هؤلاء البعض مبتدأ لكل خبر من الأخبار التي وردت غير معطوفة على لسان العرب، مثال ذلك قول الله تعالى "وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد" (سورة البروج: آية ١٤، وآية ١٥)، وقول الشاعر واصفاً الذئب:

### ينام بإحدى مقلتيه ويتقى بأخرى المنايا فهو يقظان نائم

وقد أجاز سيبويه (٢) في باب "ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب في المعرفة "التعدد بدون تقدير بغية الجمع بين معانى الخبر، فقد يحكم على الشيء الواحد بأحكام متعددة كما في قولنا "هذا حلو حامض" ...اللجمع بين الطعمين. وقال بعض النحويين بعدم تعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد أي يكون الخبران مفردين، أما إذا كان أحدهما مفرداً والآخر جملة فلا يجوز عدَّه من الخبر المتعدد ، بينما أقر المعربين للقرآن الكريم تعدد الخبر في حال كون أحد الخبرين مفرداً والآخر جملة، وذلك كما في قوله تعالى "فإذا هي حية تسعى" (سورة طه: آية ٢٠)، فجملة "تسعى" خبر ثان لعدم جواز كونها حالاً(٣).

وردت الأخبار المتعددة في "الإشارات" لمبتدأ تصدره ناسخ (تعد النواسخ من عناصر الزيادة التي تؤثر في مضمون الجملة)، ولمبتدأ لم يتصدره ناسخ، وكان ورود الخبر المتعدد للمبتدأ المسبوق بناسخ أكثر شيوعاً.

<sup>(</sup>۱) شرح الألفية لابن عقيل، جا، ص ٢٥٦ - ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) الكتاب، جـ۲، صـ۸۳.

<sup>&</sup>quot; شرح ابن عقیل ، جا ، ص ۲٦٠ .

أما عن الأخبار المفردة المتعددة التي وردت لمبتدأ غير مسبوق بناسخ، فقد جاءت في بعض مواضعها مترادفة كما في قوله:

"أما أنت عما أنت عليه من الخطايا مقلع نازع"(١).

ويقول في موضع آخر:

"... والقول في هذه الحال العامة الطامة طويل عريض "(٢).

ووردت الأخبار المفردة المتعددة في مواضع أخرى وقد تعلق بكل خبر (إذ ورد اسماً مشتقاً يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفعل) عناصر لغوية مثل الجار والمجرور، والمفعول فيه (الظرف) والمفعول به مما زاد من طول الجملة كما في قوله:

"إلهنا: نحن عبيدك ، متصرفون على إرادتك ، متقلبون بين مشيئتك وحكمك، مترددون بين قدرتك وحكمتك ، أملون عطفك ورحمتك ، معترفون بسوابغ إحسانك ونعمتك ، خائفون من عواقب سطوتك ونقمك"(٣).

التركيب: مبتدأ + خبر أول (عبيد) + ضمير متصل مضاف إليه + خبر ثان (متصرفون) + جار ومجرور + ضمير متصل مضاف إليه + خبر ثالث (متقلبون) + ظرف + مضاف إليه اسم ظاهر + مضاف إليه ضمير متصل + مضاف إليه ضمير متصل + حرف عطف + اسم معطوف + مضاف إليه ضمير متصل + حرف خبر رابع (مترددون) + ظرف + مضاف إليه اسم ظاهر + مضاف إليه ضمير متصل + حرف عطف + اسم معطوف + ضمير متصل مضاف إليه + خبر خامس (آملون)+ مفعول به لاسم الفاعل + ضمير متصل مضاف إليه + حرف عطف + اسم معطوف + ضمير متصل مضاف إليه + خبر سادس (معترفون) + جار ومجرور + مضاف إليه اسم ظاهر + ضمير متصل مضاف اليه + حرف عطف + اسم معطوف + خبر سابع (خائفون) + جار ومجرور + مضاف إليه اسم ظاهر + خبر سابع (خائفون) + معطوف + ضمير متصل مضاف إليه + حرف عطف + اسم معطوف + ضمير متصل مضاف إليه + حرف عطف + اسم معطوف + ضمير متصل مضاف إليه اسم ظاهر + ضمير متصل مضاف إليه اسم طاهر - ضمير متصل مضاف إليه - حرف عطف + اسم

<sup>(۳)</sup> الإشارات: ص۲۰۸. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٨٦، ٢٠٥، ٢٣٤، ٢٤٩، ٢٨٠، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص٢٢٣.

وهكذا أصبحت الجملة الاسمية، القصيرة "نحن عبيدك" جملة تحويلية بالزيادة؛ تعددت فيها أحكام المبتدأ "نحن" فتعدد الخبر الذى بلغ سبعة أخبار ، وقد تعلق بكل خبر عدد من الوظائف النحوية الأخرى، التى أدت إلى هذا الامتداد والتنامى.

أما عن الأخبار المتعددة التي وردت غير متجانسة من حيث الإفراد وعدمه فقد وردت مترادفة في بعض المواضع كما في قوله موبخاً:

"وأنت في جميع هذه الأحوال سادر هادر لا تلوى على فائتك من رضاه"(١).

فجاءت الأخبار: خبر أول مفرد + خبر ثان مفرد + خبر ثالث جملة فعلية

ووردت في مواضع أخرى وقد تعلق بكل منها وظائف نحوية كما في قوله:

"لهذا أنت فرد فى لغتك، لطيف فى مقتك ، معشوق ، فى جميع أحوالك ، صرفت عنك عين السوء"(٢).

التركيب: مبتدأ + خبر أول مفرد (فرد) + جار ومجرور + ضمير متصل مضاف إليه + خبر ثان مفرد (لطيف) + جار ومجرور + ضمير متصل مضاف إليه + خبر ثالث مفرد (معشوق) + جار ومجرور + مضاف إليه اسم ظاهر + ضمير متصل مضاف إليه + فعل مبنى لغير فاعله + جار ومجرور + نائب فاعل والجملة من الفعل ونائب الفاعل خبر جملة رابع + مضاف إليه اسم ظاهر.

أما عن الأخبار المتعددة للمبتدأ الواحد المسبوق بناسخ فوردت مفردة مترادفة في بعض المواضع كما في قوله مناجياً الله:

"بل ندعوك عارفين بأنك أنت الجواد الواهب $\binom{n}{2}$  الكريم المعطى  $\binom{n}{2}$  لمن سأل  $\binom{n+2}{2}$ .

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٩٦. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٢٩، ٢٠٣، ٣٧٥، ٤٤٠، ٩٤٤.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص ٢٥٥. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٢٧، ٢٠٨، ٢٠٨.

<sup>(</sup>T) ورد الخبران "الواهب، المعطى" على صيغة اسم فاعل فى صورتهما اللفظية، ولكنهما على صيغة الصفة المشبهة فى معناهما؛ حيث إن اسم الفاعل صيغة تدل على صفة طارئة وعارضة، وهذا لا يليق بالله عز وجل.

<sup>(\*)</sup> الإشارات: ص٥٥٥. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٣٣، ٥٥، ١٥١،١٠١، ١٦٠، ١٩٣، ١٩٣، ٢١٥، ٢١٨، ٢١٨، ٢١٨، ٢١٨.

ووردت مفردة وقد تعلق بكل منها وظيفة أو وظائف نحوية أخرى أدت إلى إطالة الجملة كما في قوله:

"ألست جامعاً لأطرافك، مقبلاً على شأنك، فقيراً إلى فقير يطلع عليك، مفضَّلاً على فاضل ينقطع النيك؟"(١).

التركيب: فعل ناسخ + اسم الناسخ ضمير متصل + خبر أول مفرد (جامعاً) + جار ومجرور + مضاف إليه ضمير متصل + خبر ثان مفرد (مقبلاً) + جار ومجرور + مضاف إليه ضمير متصل + خبر ثالث مفرد (فقيراً) + جار ومجرور + فعل + فاعل ضمير مستتر والجملة من الفعل والفاعل نعت للاسم المجرور (فقير) + جار ومجرور متعلق بالفعل (يطلع) + خبر رابع مفرد (مفضنًلاً) + جار ومجرور + فعل + فاعل ضمير مستتر والجملة من الفعل والفاعل نعت للمجرور (فاضل) + جار ومجرور.

ووردت الأخبار المتعددة للناسخ غير متجانسة من حيث الإفراد وعدمه في ثلاثة مواضع كما في قوله متخيلاً حديث الله الذات العلية إلى عبده المطيع المحب:

"فلا يهمّنّك ما كان ، فقد أفْضيْتَ إلى عزّ جوارنا ، وصرت مكرّما لدينا ، مصطفًى عندنا، حكمك نافذ في ملكنا"(٢).

فجاءت الأخبار: خبر أول مفرد + خبر ثان مفرد + خبر ثالث جملة اسمية.

\_

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص۱۲۱. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٤، ١٨، ٥٥، ٦٨، ٧٧، ١٢٥، ١٢٥، ٢١٠، ٢١٨، ٢١٠، ٢١٠. ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص ٥٦. يوجد مثلان آخران ص٥٨، ص٤٣٨.

تعدد الـــال:

الحال من الوظائف النحوية التى أتاح لها نظام اللغة التعدد "لشبهه بالخبر فى كونه محكوماً به فى المعنى على صاحبها، وبالنعت فى إفهام الاتصاف بصفة وإن لم يكن ذلك بالقصد، بل بالتبع بما هو المقصود منه وهو تقييد العامل وبيان كيفية وقوعه"(١) فيكون فى تعدد الحال بذلك إرادة شمول الكيف. يقول ابن مالك:

"والحال قد يجيء ذا تعدد المفرد فاعلم وغير مفرد

يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرداً ومتعدداً فمثال الأول جاء زيد راكباً ضاحكاً ، فراكباً وضاحكاً حالان من زيد، والعامل فيهما جاء ومثال الثانى لقيت هنداً مصعداً منحدرة ، فمصعداً حال من التاء ومنحدرة حال من هند والعامل فيهما لقيت ... فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما يليق به وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثانى الاسمين وثانيهما لأول الاسمين ففى قولك لقيت زيداً مصعداً منحدراً يكون "مصعداً" حالاً من "زيداً" و "منحدراً" حالاً من التاء "(٢).

ورد صاحب الحال المتعددة في الإشارات مفرداً، وقد تعددت الحال في حالتها المفردة في مواضع متعددة نحو قوله:

"فيكف يكون حال من هو في عيده محزون ... قد خذله أنصاره وأسلمه أحبابه قد تُركِ غريباً ، فريداً ، وحيداً ، حزيناً ، مبهوتاً ، سليباً "(٣).

فقد وردت الأحوال من الضمير المستتر (نائب الفاعل) في الفعل "تُرك" متوالية مترادفة.

وقد وردت الأحوال المتعددة وقد أضيفت إلى فاعلها معنى، وذلك كما في قوله:

"فلو رأيتنى وأنا أمشى (\*) إلى المصلى شاحبَ الوجه، غُرابيّ الشعار ، راغمَ الأنف ، ناكسَ الرأس ، كليلَ اللسان ، خافضَ الصوت ، ظاهرَ الاستكانة "(٤).

<sup>(</sup>۱)حاشية الخضرى: ج.١، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>۲)نفسه.

<sup>(\*)</sup>جملة "أنا أمشى" حال من المفعول به للفعل "رأيتنى" ، "وشاحب" حال من الفاعل الضمير المستتر في فعل جملة الحال السابقة وفي هذه الحالة الحالان متداخلتان. مغنى اللبيب، جـ٢، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) الاشارات: ص٩٩٨.

وقوله:

"اللهم: إنا لو وفينا الحياء منك حقَّه لم نواجهك متلوثين بلطائخ الدنيا مدلِّين بالقول مقلّين من العمل، عارين من الحقيقة ، بعيدين مما يوجب الوثيقة"(١).

إذ تعددت الأحوال من الضمير المستتر في الفعل "نواجه" وقد تعلق بكل حال جار ومجرور إتماماً للمعنى.

وردت الحال في جميع مواضعها جائزة التعدد إلا في ثلاثة مواضع من "الإشارات" وردت فيها واجبة التعدد (\*) منها قوله:

"اعتقد محبته (أى محبة الله) ولا تبدها: لا مصرحا بها ولا كانيا عنها"(٢).

وقد وردت الأحوال المتعددة مختلفة من حيث إفرادها وعدمه في مواضع قليلة كما في قوله يتحدث عن حال الزاهدين مع الدنيا:

"... ثم يرتحلون عنها خالصين ، لم تتشب في حلوقهم "(").

حيث وردت الحال الأولى مفردة "خالصين"، والحال الثانية جملة فعلية "لم تتشب ...".

وقوله في موضع آخر:

"وكيف لا يكون حالى هكذا، وحبيبى هاجرى، ومَن أهيم بهواه سالِ عنى، وقد بقيت مرحوماً من أعزتى"(٤).

تعددت الحال ووردت كل منها جملة. الحال الأولى جملة اسمية "وحبيبى هاجرى"، والحال الثانية جملة اسمية أيضاً "ومن أهيم بهواه سال عنى"، والحال الثالثة جملة فعلية "وقد بقيت مرحوماً من

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص۱۳۸ ، توجد أمثلة كما في صفحات ٥٧ ، ٥٩ ، ١٠٢ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٨١ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٢٢٤ ، ١٠٨ ، ١٩٥ ، ١٢٤ .

<sup>(\*)</sup> سبق أن أشرت إلى ذلك ص ٨١ من هذه الدراسة. وتلك المواضع وردت في الإشارات في صفحات ٨٠، ١٦٣، ١٦٣.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۲۲.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ١٥٠. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ١٦٤، ٣٦٦، ٣٨٩.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٢٢٨.

أعزتى" وقد حوت الجملة الأخيرة حالاً مفردة "مرحوماً" من الضمير المتصل "التاء" في الفعل "بقيت"، وهذا يعد من تداخل الأحوال.

ويقول:

"يا مسكين: لا تتيهن في أودية المقال عن سلوك الطريق إلى الأحوال، فإنك إن تهت هكذا، بقيت في ضروب الأذى مسدود الأمام، محجوب الخلف ، حرج اليمين، ضيق الشمال ، لا آخذ بيدك، ولا رافع لقدمك، ولا مشفق عليك منك، ولا راد لما لك عليك"(١).

نلاحظ تعدد الحال؛ إذ تعددت مفردة، وجملة مكونة من لا النافية للجنس ومعموليها وعُطفت جمل هي في الأصل أحوال.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٤٣٢.

## المبحث الخامس

### اتساع الجملة بالتعاقب:

المقصود باتساع الجملة بالتعاقب، كما أوضحت سابقاً، أن تحل الجملة محل الوظيفة النحوية مفردة لأن الجملة التي يراد بها لفظها تنزل منزلة الأسماء المفردة (۱). وقد حدد ابن هشام الجمل التي تعاقب المفرد وتأخذ محله من الإعراب بالجمل التي لها محل من الإعراب، ويؤدى شغل موضع الوظيفة النحوية المفردة بالجملة إلى الاتساع، وتكون الجملة المعاقبة للمفرد التي حلت محله عنصراً مكملاً للمعنى في الجملة الكبرى.

وأولى الجمل التي تعاقب المفرد وتحل محله هي الجملة الواقعة خبراً والتي أطلق عليها ابن هشام "الجملة الصغري" وهي الجملة المبنية على المبتدأ أي التي هي خبر عنه في الجملة الكبري<sup>(۲)</sup>.

الجملة التي تقع خبراً

- الجملة التي تقع خبرا لمبتدأ لم يتصدره ناسخ:

- الخبر الجملة الفعلية:

نلاحظ بداية أن أخبار المبتدأ الذى لم يسبقه ناسخ وردت جملة فعلية فى جل مواضعها فى "الإشارات" ، مثال ذلك قوله:

"إلهنا: سوابق مننك تدعو إلى الاعتراف بفضلك"(").

<sup>(</sup>۱)مغنى اللبيب: ج۲، ص۲۱؛.

<sup>(</sup>۲) وعن شبه الجملة الذى يعده بعض النحويين خبراً على وجه التسهيل، يقول ابن مالك: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر

إن كلا من الظرف والجار مع مجروره فى قولنا "زيد عندك" و"زيد فى الدار" لا يؤديان فائدة إلا بمتلعقهما المحذوف وجوباً حينما يكون استقرارا عاما وهو الخبر حقيقة ، أما إذا كان استقرارا خاصا مثل زيد جالس عندك وجب ذكره لعدم دلالة الظرف والجار والمجرور عليه إذا حذف. وقد أجاز ابن مالك أن يكون المحذوف اسما وهو "كائن" فيكون الخبر من قبيل المفرد أو يكون المحذوف فعلاً وهو "استقر" فيكون الخبر من قبيل الجملة ويرى الصبان كونه اسم فاعل أولى ليكون الخبر من قبيل المفرد.

شرح ابن عقیل ، جـ ۱ ، ص ۲۰۹ وما بعدها. كذلك حاشية الصبان على شرح الأشمونى ، جـ ۱ ، ص ۱۹۹ - - ص ۲۰۳ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الإشارات: ص ٣٧٢.

ورد الخبر جملة "تدعو" لتحل محل المفرد "داعية" لإفادة تجدد الحث على الاعتراف والحمد واستمرارهما.

وقوله:

"فها هي (يقصد نفسه) دهرها تسكب الدموع على فائت ..."(١).

فقد ورد الخبر جملة "تسكب" لتحل محل المفرد بغية الدلالة على أن النفس فى حالة ندم متجدد، ومن ثم فهو مستمر.

وورد الخبر جملة فعلية تركيبية (جملة شرطية) كما في قوله:

"أنت ... لو أردت من هذه الدنيا منزلة رفيعة، وحالاً بين أهلها جليلة، لأخذت أهبتها، وجمعت أدواتها، واستعنت بأقرانك في اجتلابها، وسهرت مفكراً، وفكرت ساهراً، وضربت يمنة ويسرة، وكدحت طالعا وغاربا، وسعيت غاديا ورائحا، ونحوت إليها خائفا وراجيا، وقفوت أثرها خادعا ومنخدعا، وبذلت روحك محتارا ومضطرا، وسلوت عن قليلك وكثيرك طائعا وكارها "(٢).

#### - الخبر الجملة الاسمية:

ورد كما في قوله مفصلا لمجمل:

"أما الإشارة المدفونة بالعبارة فهي التي تجافت العبارة عنها"(٣).

### - الخبر الجملة الاسمية المتصدرة بحرف ناسخ:

ووردت من نحو قوله:

"أما الحال فإنها تربّب الإنسان في محل السائلين وأما الحقيقة فإنها تروح عن قلوب الصادقين وأما الوجد فإنه يُستخرج عن اليقين..."(٤).

حيث ورد تركيب جملة الخبر على صورة: حرف ناسخ + اسم ضمير متصل + خبر جملة فعلية.

<sup>(</sup>۱) الاشارات: ص۲۰۲.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ٤٠٢.

- الجملة تقع خبراً لمبتدأ تصدره ناسخ

## -الجملة التي تقع خبرا لمبتدأ تصدره فعل ناسخ

وردت كما في قوله:

أيها السامع ليس كل من رقد  $\frac{1}{2}$  بما يريد  $\frac{1}{2}$ .

ووردت الجملة التي تقع خبراً لمبتدأ تصدره فعل ناسخ يعمل عمل "كان" لإفادة المقاربة كما في قوله متوسلاً إلى الله:

"... فقد كدنا نحكى عنك ما يبعدنا منك"(٢).

\_\_\_\_\_

(۱) الإشارات: ص ۲۱.

(۲) الإشارات: ص۱۲۲. هذا نص من نصوص أخرى وردت فى الإشارات الإلهية دلل بها بعض الدارسين على جرأة أبى حيان فى حديثه إلى الله تعالى ، ولكن قد يكون هذا الحكم مبالغاً فيه.

وردت بعض المناجيات التي يعاتب فيها التوحيدي الله بقوله الذي ورد ص ١٢٢ من الإشارات اللهم: إليك أشكو ما نزل بي منك، وإياك أسال أن تعطف على برحمتك فقد وحقك شددتَ الوَثاق وضيَّقت الخناق وأقمت الحرب بيني وبينك. فبحقك وبعزتك إلا أرخيت وتغمدت ، وأحسنت وتفضَّلت، فقد كدنا نحكي عنك ما يبعدنا منك ولو حكينا ذلك لكان في حلمك ما يسعنا ولكنا نخاف خلقك الجاهلين بك فإنهم يَضيقون عما تَسَعَ ويجهلون ما تعلم، ويُبخِّلون ما تجود، ويغصُّون ما تُسيغ". ويقول في ص١٨٧ من الإشارات: "إلهنا إن ذكرناك أنسيتنا، وأن أشرنا إليك أبعدتنا ، وإن اعترفنا بك حيَّرتنا وإن جحدناك أحرقتنا ، وإن توجهنا إليك أتعبتنا وإن ولّينا عنك دعوتنا، وإن تركناك أزعجتنا، وإن توكلنا عليك أكلفتنا، وإن فكرنا فيك أضللتنا، وإن انتسبنا إليك نفيتنا ، وإن أطعناك أبليتنا، وإن عصيناك عذبتنا، وإن انقبضنا عنك بسطتنا، وإن انبسطنا معك طردتنا، فالسوانح فيك لا تُملك والغايات منك لا تُدرك والحنين إليك لا يسكن والسلو عنك لا يمكن، فارحمنا في بلوانا بك، واعطف علينا في صبرنا معك...". ويقول في ص ٣٨٢: "إلهى: استررتني فلما جئت حجبتني، دعوتني فلما أجبت جفوتني ، خاطبتني فلما استفهمتك أبهمت عليّ، عثّرتني فلما استنعشتك تركتني، أظمأتني فلما استسقيتك زدتني، أبنتني فلما بدوت أبدتني أحييتني فلما حييتُ أمتّني، آمنتني فلما أمنت أخفتني، كوّنتني فلما كنت كنيتني، فوحقك لا فارقِتُ بابك حتى تفصل في أمري، وتحكم لى وتجود على وتنظر إلى، وحتى تنقذني من دارك التي حشوتها بالغصص، والآفات، وبالبلايا والمساءات، وحتى ترفعني إلى جوارك ذي الظل السجسج، والماء المعين، والقرار المكين، والمقام الأمين، حيث لا أسمع فيه لاغية، ولا أقاسى مَن ليس منى في ثاغية، ولا راغية".

وتبريراً لهذا الشكل من الخطاب إلى الله رأى عبد الرحمن بدوى (المحقق الأول لكتاب الإشارات الإلهية) في احتياط وحذر أنه "لا يجب أن ننخدع كثيراً بتكراره كلمة "إلهي" التي يستهل بها عادة فقرات هذه المناجيات فقد تكون مجرد العادة اللغوية هي التي تحمله على استخدامها" (مقدمة الإشارات الإلهية لأبي حيان التوحيدي ، تحقيق عبد الرحمن بدوى ، ص ٢١).

• فقد استبعد عبد الرحمن بدوى أن يعاتب العبد ربه ويناجيه على هذه الشاكلة فأغلب ظنه أن مخاطب التوحيدى في هذه الحالة ما هو إلا نفسه، ودليله في ذلك أن التوحيدي كثيراً ما يقول "بيني وبيني " أي بينه وبين نفسه؛ إذ انقسمت ذاته على نفسها وفي داخل نفسها إلى متحاورين يتضرع أحدهما إلى الآخر ويبتهل، فهذا العلو الذي يتجه إليه في هذه المناجيات أو الصلوات ما هو إلا نفسه ( مقدمة الإشارات للمحقق نفسه، ص ٢١).

صحيح أن التوحيدى كثيراً ما ينقسم على نفسه فى الإشارات، فيتحدث إليها معنفاً لائماً ، لكنه عندما يقول "إلهى" فإنه يعنى الله عز وجل وليست الكلمة عادة لغوية، أو لازمة لغوية تأتى فى غير معناها، والذى يؤكد هذا السياق الذى ترد فيه هذه الكلمة، وإلا كيف نفسر قوله مبتدئاً بـ "إلهى" فى قوله: "إلهى كل ما أقوله فأنت فوقه، وكل ما أضمر فأنت أعلى منه ، فالقول لا يأتى على حقك فى نعتك، والضمير لا يحيط بكنهك وكيف نقدر على شىء من ذلك وقد ملكتنا فى الأول حين خلقتنا ، وقدرت علينا فى الثانى حين صرفتنا"، (الإشارات، ص ٢٠٩) وغير ذلك من السياقات التى يبدأ فيها القول بـ "إلهى" لتدل على مناجاة الذات الإلهية ، بالإضافة إلى هذا فإن نداءه "إلهى" لم يرتبط وحده بسياق عتاب الله، ولكن ورد هذا السياق مستهلاً بـ "إلهنا" "واللهم" كما ورد فى النصوص السابقة ، وتعويل عبد الرحمن بدوى على أن استعمال النداء "إلهى" من قبيل العادة اللغوية وأنه فى الحقيقة يعاتب نفسه الأدنى يجعل استعماله "اللهم" "إلهنا" فى هذا السياق من قبيل العادة اللغوية، أيضاً، ولا يمكن لإنسان أن يناجى نفسه بـ "اللهم" أو "إلهنا".

ومن الآراء التي استبعدت أن يكون التوحيدي مخاطباً الله في مثل تلك السياقات، بل في نص الإشارات كله، رأى ماجد يوسف في مقال له بعنوان أبو حيان التوحيدي: حوار العقل وسوال الحرية"، يقول: "... تلك (يقصد الإشارات الإلهية) التي اعتبرت وعوملت باستمرار على أنها مناجيات صوفية للذات العلية (الله) بينما اعتبرها عبد الرحمن بدوي ونوافقه في ذلك بمثابة حوارية بين أبعاد مختلفة ومستويات متعددة في الذات الإنسانية الواحدة " ( مجلة فصول ، أبو حيان التوحيدي: حوار العقل وسوال الحرية ، مجلة فصول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج ١٤، ج١، ١٩٩٠م، ص ١١١)، ثم يستشهد بما أوردته سابقاً من كلام عبد الرحمن بدوي ، ويتابع حديثه قائلاً "ولو لم تكن كفة هذا الاحتمال هي الرابحة لكان علينا أن نعترف فوراً بأن هذه المناجيات الإلهية، وهي ليست بالقليلة، هي من أجراً وأغرب الأدعية والمناجيات التي خاطب بها عبد ربه على مدى تاريخ الإسلام كله" (المرجع السابق، ص ١٢١) ثم يستشهد باثنتين من تلك المناجيات التي سبق أن ذكرتها وقد وردتا في صفحتي ١٨٠٧ ، و ٢٢١ من الإشارات على ترتيب ورودها في المقال. وتعليقا على قوله "وهي ليست بالقليلة" فهي في الحقيقة قليلة؛ إذ لم تزد عن النصوص التي ذكرتها ووردت في صفحات ٢١، ٣٨٠، ٣٨٠ من الإشارات.

نجد دراسة أخرى لمحمد عبد الغنى الشيخ بعنوان "أبو حيان التوحيدى: رأيه فى الإعجاز، وأثره فى الأدب والنقد" يرى فيها أن التوحيدى عندما يناجى الله معاتباً، أحياناً، فإن لهجته لا تخلو من بعض الجرأة (أبو حيان التوحيدى: رأيه فى الإعجاز وأثره فى الأدب والنقد ، الدار العربية للكتاب ، تونس، حـ٧، ص ٨٣٧).

بيد أننا عندما ندقق فى تلك المناجيات التى تناولت عتاب الذات الإلهية نجد أنها لا تصدر عن التوحيدى إلا فى إطار الاسترحام والتذلل والاحتياج ، كأن لسان حاله يقول لله: لم يبق إلا سواك بعد أن خذلنى البشر جميعهم وقد لجأت إليك فهل ستخذلنى؟، وإذا حططت عن كاهلى كل ما ساءنى وحدّثتك بكل ما فى نفسى الثائرة الغاضبة فهل ستقبلنى؟ وإذا زدتنى ابتلاءً فهل سترحمنى وتكون لى الملجأ والملاذ والمتنفس ياذا الجلال والإكرام (إذ كثيراً ما كان ينهى مناجياته بنداء الله بهاتين الصفتين، وهما صفتان تتميزان بالاحتواء والشمول).

ويذكر التوحيدى فى كل نص من النصوص الثلاثة السابقة ابتلاءات الله له وما هذه الابتلاءات إلا حب من الله لعبده وما الزيادة فيها إلا زيادة فى حب الله لعبده الصامد الصبور اللحوح: "فقد وحقك شددت الوثاق وضيقت الخناق وأقمت الحرب بينى وبينك" من النص الأول، ثم "فالسوانح فيك لاتمك والغايات منك لا تُدرك والحنين إليك لا يسكن والسلو عنك لا يمكن، فارحمنا فى بلوانا بك، واعطف علينا فى صبرنا معك " (من النص الثانى). ثم "فوحقك لا فارقت بابك حتى تفصل فى أمرى وتحكم لى وتجود على وتنظر إلى، وحتى تنقذنى من دارك التى حشوتها بالغصص والآفات وبالبلايا والمساءات، وحتى ترفعنى إلى جوارك" (من النص الثالث).

إن شكواه من الله ليست جرأة عليه عز وجل بل تزلفاً، واسترحاما، واستعطافا من حبيب لحبيبه، ألا يستعطف الحبيب حبيبه فيشكو إليه منه ثقة فى أنه الملاذ، وثقة فى أنه القريب وثقة فى أنه الحبيب الكريم اللطيف، "ولو حكينا ذلك لكان فى حلمك ما يسعنا ولكنا نخاف خلقك الجاهلين بك فإنهم يضيقون عما تسع ويجهلون ما تعلم ، ويُبخّلون ما تجود ويغصون ما تسيغ" (من النص الأول).

يقول التوحيدى "اللهم إنا قد أكثرنا القول فيك ثقة بك لا جرأة عليك" (الإشارات، ص١٥٣). ويقول: "اللهم: إن القلم قد تعرّم (أى اشتط) فى نفث قصتنا معك واللسان قد طغى فى تشقيق اللفظ بذلك، وفيض الوهم قد طفح على أصبار (أى جوانب) القلب، وأنت أول ذلك وآخره وخافيه ولائحه، فاستر ذلك علينا حتى لا نفتضح على رؤوس الأشهاد الذين لا يعرفون نسبنا منك ولا يقفون على سببنا معك" (الإشارات، ص١٨٣، ١٨٤). ويقول: "اللهم: ... ما اغتررنا بك ولكن أحسنا الظن بعفوك ، ما اجترأنا عليك ، ولكن اطمأنت قلوبنا بفضلك، ما تعمّدنا لسخطك ولكن استرسلنا مع قوة الرجاء فيك" (الإشارات، ص ٣٥٠). ويقول أيضاً: "... فكيف ننجح عندك، وكيف نسلم عليك، إلا أن الظن بك يا ربنا جميل وأملنا فيك قوى" (الإشارات، ص ٣١٠).

فَلِمَ لا يناجى التوحيدى ربه هكذا، وهو المؤمن بمكر الله، الذى هو صفة من صفات الله يجب أن يؤمن بها المؤمن ويتحرّاها ألم يصف الله نفسه بأنه خير الماكرين. تقول الآية الكريمة: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" (سورة الأنفال: آية ٣٠) ، وتقول الآية الكريمة أيضاً "وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعاً" (سورة الرعد: آية ٢٤) ، وتقول الآية الكريمة: "فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون" (سورة الأعراف: الآية ٩٩). فالتوحيدى يتحرى مكر الملك الجبار ، يقول: "اللهم: إنا نرتاح لذكرك على تلوننا في مخالفتك ، ونرتاع من مكرك على علمنا بجودك وكرمك " (الإشارات، ص٢٠٨). ويدعوه في موضع آخر: " ... وآونا إلى كنف أمنك بالأمن منك " (الإشارات ، ص ٢٠٨).

إن هذا النوع من المناجاة المعاتبة للخالق عز وجل هى نوع من شعور العبد بخصوصية بينه وبين ربه نتجت عن درجة عليا من درجات حب الله فلِمَ لا يكون التوحيدى "الغريب" قد وصل إلى هذه الدرجة من القرب والحب له عز وجل؟ يقول التوحيدى: "إلهنا: ما شئت فاصنع، لابد من العفو والعفو خُلق من أخلاق الكِرام وأنت أكرم الأكرمين ، فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام" (الإشارات، ص٣٣٦).=

وردت جملة "نحكى" خبراً للفعل الناسخ "كاد" الذي يعمل عمل كان ، ويدل وضعاً على قرب الخبر فكأنه مشروع فيه حالاً لا مستقبلاً "(١) أي لا ملابسة بين زمن الخبر والاسم ولا اتصال (٢).

# - الجملة التي تقع خبراً لمبتدأ تصدره حرف ناسخ:

استخدم التوحيدى أكثر ما استخدم "إنّ" التي هي أم هذا الباب ، وقد وقع خبر "إنّ" جملة حالة محل المفرد وذلك في كثير من المواضع من الإشارات ولا سيما عند التوجه إلى الله في مفتتح الفقرات (٢).

#### - الخبر الجملة الفعلية:

وردت جملة الخبر جملة فعلية فعلها لازم كما في قوله:

"... على أني، إذا أنصفت، اعترفت بالنعمة في أضعاف هذه البليّة"(١٠).

فجاءت جملة الخبر على صورة التركيب: فعل لازم + فاعل + جار ومجرور.

ووردت جملة فعلية فعلها متعد كما في قوله:

"اللهم: إنّا <u>نعادي</u> فيك الشيطان"<sup>(٥)</sup>.

فجاءت جملة الخبر على صورة التركيب: فعل متعد لفعل واحد + فاعل + جار ومجرور + مفعول مهاءت ما الخبر على صورة التركيب:

ووردت جملة الخبر جملة فعلية فعلها متعد المفعولين كما في قوله: "

<sup>=</sup> فما أعظم حسن الظن بالله الذي يحقق خصوصية بين العبد وربه، فيرقى به إلى أن يكون عبدا ربانياً؛ فتتسم مناجياته بالغرابة، ولكنها لا تكون جريئة ألبتة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> حاشية الخضرى: جـ١، ص ١٢٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> النحو الوافي ، جـ١ ، ص٥٦٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الاشارات: ص ١٦٤.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ۳۳۰.

"... على أنك، إن أنصفت، علمت أني في كل ذلك (يقصد حثه المستمر له) واسطة مستخدَم"(١).

فجاءت جملة الخبر على صورة التركيب: فعل متعد لمفعولين + فاعل + حرف ناسخ+ اسم الناسخ ضمير متصل + ... + خبر الناسخ، والمصدر المنسبك من أنّ ومعموليها سد مسد المفعولين.

وورد خبر " لا النافية للجنس" التي تعمل عمل "إنّ" جملة فعلية على صورة التركيب: فعل + فاعل ضمير مستتر، وعلى صورة التركيب: فعل مبنى لغير فاعله + نائب فاعل ضمير مستتر، وذلك كما في قوله:

"لا عينَ تدمع بالاعتذار، ولا يدَ تُرفع إلى الله بالاستغفار " (٢).

وورد الخبر جملة فعلية تركيبية كما في قوله:

"...إنه (يقصد الله) إن ألهمك هذا الجواب، فقد نجاك من العقاب "(").

#### - الخبر الجملة الاسمية:

ورد الخبر جملة اسمية من نحو قوله:

"فإنّ الرجل اللبيب الضابط لنفسه هو الحقيق بأن يُسمى إنساناً"(٤).

# - الخبر الجملة الاسمية المسبوقة بناسخ:

ورد الخبر جملة اسمية مسبوقة بناسخ من نحو قوله:

"إنّ العارف، وانْ ترقى في سلالم المعرفة،... ليس له أنْ يُخبر إلا بعد الإذن له"(٥).

فجاء تركيب جملة الخبر على صورة: فعل ناسخ يعمل عمل كان + جار ومجرور مقدم متعلق بالخبر المحذوف + حرف مصدرى ناصب + فعل مضارع مبنى لغير فاعله والمصدر المؤول من أنْ والفعل اسم ليس مؤخر.

وقوله أيضاً:

<sup>(</sup>١) الاشارات: ص ١٠٦.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۱۶۹. توجد أمثلة أخرى كما صفحتى ۷۶، ۴۸.

<sup>( ً )</sup> الإشارات: ص ٣٨٥.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ۳۷٦.

"إلهنا إنّ مرضنا كان بك ...، وإنّ خلافنا لك كان بقضائك ...، وإنّ زيغنا كان بعلمك" (١). فورد الخبر على صورة التركيب: فعل ناسخ + اسم الناسخ ضمير مستتر + جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف.

وقوله أيضاً:

"... على أنّ قولى لا شرحَ له" (٢).

فوردت جملة الخبر على صورة التركيب: لا النافية للجنس تعمل عمل إنّ + اسمها + جار ومجرور متعلق بالاسم + خبر لا محذوف وجوبا.

الجملة التي تقع نائب فاعل:

يكون نائب الفاعل جملة عندما تكون الجملة محكية بالقول . يقول ابن هشام في صدر تفصيله لمواضع الجملة الواقعة مفعولاً: "الجملة الثالثة الواقعة مفعولاً ومحلها النصب إن لم تتب عن فاعل وهذه النيابة مختصة بباب القول نحو: "ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون" (سورة المطففين: آية ۱۷) لما قدّمناه من أن الجملة التي يُراد بها لفظها تتزل منزلة الأسماء المفردة" (۳).

ويقول في معرض الحديث عن الجملة التفسيرية التي ليس لها محل من الإعراب، فيوضح أمثلتها ويجيء إلى المثل السابع فيقول: "السابع: "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض" (سورة البقرة: آية ١١)، زعم ابن عصفور أن البصريين يقدرون نائب الفاعل في "قيل" ضمير المصدر وجملة النهي مفسرة لذلك الضمير.... والصواب أن النائب الجملة لأنها كانت قبل الحذف منصوبة بالقول فكيف انقلبت مفسرة ؟" (3).

وردت جملة نائب الفاعل جملة فعلية ، من نحو قوله :

ولما قيل لك: اتق الله أخذتك العزة بالإثم" (١).

ووردت جملة اسمية كما في قوله:

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۱۵۰. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٤١، ٥٣، ١٦٦، ٣٢٤، ٣٦٣. ٣٦٣.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣)مغنى اللبيب: ج ٢، ص ٢١٤.

<sup>(\*)</sup>المصدر السابق: جـ ٢، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>۱)الإشارات: ص۸٦.

"... أليس قيل: الدنيا سجن المؤمن؟ "(١).

# الجملة التي تقع مفعولاً به

من الجمل التي تعاقب المفرد الجملة التي تقع مفعولاً به وتسد مسده ، وتقع الجملة مفعولاً في باب الحكاية بالقول (٢) وتسمى مقول القول، وقد شاعت هذه الجملة في الإشارات واختلفت طولاً وقصراً. يقول التوحيدي مصوراً نفاذ إرادة العبد حين يكون عبداً ربانياً:

"... وأقول للحجر: ذب ، ... وأقول للبحر: امدد، ...  $(^{(7)}$ .

نلاحظ أن جملة مقول القول مكونة من جملة واحدة بسيطة مكونة من مسند ومسند إليه (ضمير مستتر) غير محتاجة إلى مكملات وقد جاء هذا النمط البسيط القصير لجملة مقول القول في ثلاثة مواضع.

أما سائر جمل مقول القول فقد جاء كل منها جملة طويلة مفتقرة إلى مكملات لتمام معناها أو تركبت مع غيرها إما برابط لفظى كأدوات العطف وإما بدون رابط مكتفيا بالربط السياقى (٤). يقول التوحيدي على لسان أحد العارفين:

"وقال آخر: حمية العارفين حمية المرضى، ونومهم نوم الغرقى، وندمهم ندم الهَلْكي "(°).

نجد أن جملة مقولة القول حوت ثلاثة تراكيب اسمية ارتبطت عن طريق العطف فطالت الجملة.

يقول أيضا:

"ولقد نشرت على فلان أحواله وصورت له أموره فبقى مبهوتا، وقال فيما يقال: أعمى الله عينا لا تقربك، ولا صان نفسا لا تقر بفضلك" (٦).

تكونت جملة مقول القول من تركيبين ارتبطا عن طريق العطف، كل منهما يعد جملة تركيبية تحوى تركيباً مستقلاً، وتركيباً غير مستقل (نعت).

وقد تطول جملة مقول القول في بعض المواضع حتى تستغرق سطورًا وسطورًا وذلك من نحو قوله إذ تخيل حوارا بينه وبين الله الذات العلية:

<sup>(</sup>۱)الإشارات: ص ۳۰۹.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ،ج۲، ص۲۱۲.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۳۲۵.

<sup>(°)</sup>الاشارات: ص ۲٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup>الاشارات: ص ٢٦.

"... صرختُ مستغیثا وقلت: فما حلیة مَن إنْ أدنیته أبلیته ، وإن أخفیته جَلَیته ، وإن عریته حَلَیته، وإن واریته أریته أریته أریته أریته وإن قیدته أمرجته، وإن آویته أزعجته، وإن أردته أدرجته، وإن أطلعته مقتّه استدرجته، وإن أرویته أعطشته، وإن تراعیت له أدهشته، وإن أحوجته خیّبته وإن أطلعته غیّبته، وإن استدعیته سیّبته، وإن حرکته وقفته، وإن سترته کشفته، وإن أمّنته خوّفته، وإن حرّمته أسعفته، وإن سلّیته شغفته، وإن أتحفته أتلفته، وإن أتلفته شرّفته، فكل الذي منك به عجب، وكل الذي بي منك شجب ولا غیر له، فما هذا الخبر، ولیس غیره فهل من أثر ؟"(۱).

نلاحظ أن جملة مقول القول حوت مضافا إليه اسما موصولا "من" يحتاج إلى جملة صلة لتزيل إبهامه فكانت الجملة الشرطية "إن أدنيته أبليته"، ثم طالت الجملة بعطف عدد كبير من جمل الشرط على جملة صلة الموصول، فكانت بمثابة سيل من الحالات المتوالية المتناقضة.

ومن جمل مقول القول التي حوت تراكيب مستقلة تراوح الربط بينها بالربط السياقي وبالربط اللفظي قوله:

"وقال آخر: ياتجار الآخرة أبشروا بالأرباح الفاخرة، لا تمهر الدنيا دينك ، فإن من مهر الدنيا دينه، وقال آخر: بالندم والسقم والألم"(٢).

ويقول في موضع آخر حيث تلاحقت التراكيب الاستفهامية، وربط بينها ربطا سياقيا؛ فطالت جملة مقول القول:

"قل: متى كان الليل مطيتك بالتهجد ؟، متى كان النهار متصرفك بالتزهد؟، متى كانت ساعاتك مشغولة بالتفرد؟، متى كانت حركاتك مقصورة على التعبد؟، متى ...." (").

وقد تأتى جملة مقول القول مجموعة من أبيات شعرية من إنشائه كما فى قوله ".... أيام كنت أهيم فى كل شعب، وأنتسب إلى كل قبيلة، وأنتصب لكل فضيلة، وأبرأ من كل رذيلة، وأقول للحجر ذب، فأرى بأنه قد ذاب، وأقول للبحر: امدد، فأظن أنه استجاب، أيام أقول:

يا معيرى طول الضنا والسقام ما ترانى أهلا لرد السلام جد بوعد إذ مطلت دهورا فلعل الميعاد يشفى سقامى(١)

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۰، ص ۲۱.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۲٤٠.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۳۰۸.

<sup>(</sup>١) الْإِشَارات: ص ٣٢٥.

تعاقب الجملة التي تقع حالا:

يقع الحال مفردا كما يقع جملة تعاقب المفرد وتحل محله، فجملة الحال هي ثاني الجمل التي لها محل من الإعراب عند ابن هشام<sup>(۲)</sup>.

وقد وردت الحال جملة في مواضع شتى من "الإشارات"، فقد وردت على صورة التركيب: واو الحال + مبتدأ + خبر مفرد كما في قوله:

"كتبت إليك والربيع مطل<sup>"(٣)</sup>.

وقوله أيضا:

"... وندائي على نفسي بالتمام وأنا عين النقصان "(٤).

ويقول أيضا، إذ لم يعد هناك ثبات لقيمة:

"لا سرَّ إلا وهو متهم ، ولا قائلَ إلا وهو متوهم..."(°).

ووردت جملة الحال الاسمية وقد فصل بين المبتدأ والخبر فاصل فجاء التركيب على صورة: واو الحال + مبتدأ + جار ومجرور + خبر .

يقول عن خفاء حكمة الله: " يمنع وهو في منعه مُعطٍ "(٦).

ووردت جملة الحال الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر المفرد وقد سدت مسد الخبر في الحملة الكبرى كما في قوله:

" وأمست الدنيا وحلوها مر"  $({}^{(\vee)})$ .

ووردت جملة الحال الاسمية وخبرها محذوف وقد تعلق به شبه الجملة فجاء تركيب الحال على صورة: واو الحال + مبتدأ + شبه جملة متعلق بالخبر المحذوف. كما في قوله:

<sup>(</sup>۲) انظر المغنى اللبيب: جـ ۲ ، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۳۲۳ ، توجد أمثلة كثيرة لهذا النمط كما في صفحات ۳، ٤، ٢٠، ٢٦، ٤٧، ٥٥، ٩٩، ٥٠، ١٠٣ ، ١٠١، ٢١٤، ٢٠٢، ١٠٣ ، ١٠٨، ١٠٨، ١٠٣، ٢١٤، ٢٢٤، ٢٢٤، ٢٢٤، ٢٤١، ٤٢٩، ٤٢٩، ٤٤١، ٢٤١، ٢٩٢، ٤٢٩، ٤٤١، ٤٤١، ٢٩٤، ٤٢٩، ٤٢٩، ٤٤١، ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٩٤.

<sup>(</sup>ئ) الاشارات: ص ١٩٣.

<sup>(°)</sup>الإُشَارات: ص ٢٣. نلاحظ ورود صاحبى الحالين "سر" و "قائل" نكرة وذلك لأنهما سبقا بنفى وهذه حالة تسوغ مجىء صاحب الحال نكرة. شرح ابن عقيل، جـ ٢ ، ص ٢٦٠، ص ٢٦١، توجد أمثلة لهذا النمط فـــى صـــفحات ١٤، ١٥، ٢٩، ٣٠٠، ٧١، ٣٠١، ٧١، ٣٣١، ٢٣١، ٢٥٨، ٢٠١، ١٩، ٢٠٠، ٤٢٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٥٨، ٢٠٤، ٤١٩، ٢٠٠، ٢٣٤، ٢٣١، ٢٥٠، ٢٥٠

<sup>(</sup>٦) الاشارات: ص ٥١.

<sup>(</sup>۷) الإشارات: ص ۳۲۲.

"أيها الهائم الملتاح (١) كم تتلدد (7) وربك بين يديك! ...، أيها الواعظ المدل كم تهدى وأنت في واد من حقيقة وعظك!"(7).

وورد خبر جملة الحال الاسمية جملة فعلية مثل قوله:

"هذا نبأك وأنت تشمخ بأنفك "(٤).

فجاء تركيب الحال على صورة: واو الحال + مبتدأ + فعل مضارع + فاعل ضمير مستتر والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ وجملة الخبر حال + جار و مجرور متعلق بفعل جملة الخبر.

ويقول في موضع آخر مثنيا على الله:

"فمن ذا ينعتك وأنت تفوت النعت "(°).

التركيب: الواو للحال + مبتدأ + خبر جملة فعلية (تفوت) والجملة من المبتدأ والخبر الجملة حال + مفعول به.

وجاءت الحال جملة اسمية متضمنة داخلها جملة اسمية أخرى مبتدؤها مصدر مؤول وذلك في قوله موبخا:

"إلى متى تُدْبر وأنت عندك أنك مقبل؟، وإلى متى تُصم وأنت في حسبانك أنك تسمع؟......"(1). فأتى تركيب الحال في كل جملة على صورة: واو الحال + مبتدأ + شبه جملة مقدم متعلق بخبر محذوف + حرف ناسخ + ضمير متصل اسم الناسخ + خبر الناسخ (مفرد في الجملة الأولى وجملة فعلية في الجملة الثانية "تسمع")، والمصدر المؤول من الحرف الناسخ (أنّ) ومعموليه مبتدأ مؤخر والجملة من المبتدأ المؤخر وشبه الجملة المتعلق بالخبر المحذوف خبر للمبتدأ "أنت". والجملة من المبتدأ "أنت".

ووردت الحال جملة اسمية مبدوءة بناسخ في مواضع قليلة. يقول التوحيدي:

<sup>(</sup>۱) رجل لاتح ولُتاح ولَتِح ولُتحة إذا كان عاقلا داهية، وقوم لِتاح هم العقلاء من الرجال الدهاة. لسان العرب، جه، مادة لتح.

<sup>(</sup>٢)تلدد: تلفت يمينا وشمالا تحير متبلدا متلبثا. لسان العرب، ج٥، مادة لدد.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>الإشارات: ص ١٧٧.

<sup>(</sup>ئ)الإشارات، ص ۲۸۹

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۶۰. توجد أمثلة أخرى في صفحات ۷۱، ۱۵۸، ۱۷۷، ۲۰۷، ۲۲۹، ۲۵۲، ۲۸۹، ۳۱۱، ۳۳۲ و ۲۸، ۲۸۹، ۳۳۱، ۳۳۲ و ۳۳۸ و ۳۱۱، ۲۸۹، ۲۸۹، ۳۳۱

<sup>(</sup>۱۱ الإشارات: ص۱۱۸.

"إلى متى نشكو إلى خلقه وليس لنا معاذ إلا إليه"(١).

وقد وردت جملة الحال الاسمية المبدوءة بناسخ سادة مسد الخبر في الجملة الكبرى حيث سدت مسد خبر أصبح في قوله:

"فقد أصبح الدين وما لمنهجه سالك"<sup>(٢)</sup>.

ووردت الحال الجملة الاسمية مبدوءة بـ "لا النافية للجنس" التى تعمل عمل إن، يقول التوحيدى:

"إلى متى نشرد عنه (أى عن الله) ولا قوامَ لنا إلا به"(").

تلك كانت أنماط الحال التي وقعت جملة اسمية.

أما عن ورودها جملة فعلية، فقد جاءت الحال جملة فعلية، فعلها مضارع مثبت والرابط الضمير الذي في الفعل، كما في قوله:

"فقد بقيتُ بالعراء أرتاع لطنين الذبابة"(٤).

وجاءت جملة فعلية فعلها مضارع منفى فكان الرابط الضمير فى الفعل دون الواو، وإن أجاز النحاة الربط بهما معا، وذلك من نحو قوله:

"فاعطف - رحمك الله - على شبح قد تحكم فيه البلوى، وأقام بين الحياة والردى <u>لا يذوق أحدهما</u> على تمامه"(٥).

وجاءت الحال جملة فعلية فعلها ماض مثبت مسبوق بأداة التحقيق "قد"، والرابط "الواو"، والضمير الذي في الفعل كما في قوله:

"أيها العامل المكدود كم تغتر وقد أحبط رؤياك عملك عليك!"(١).

ووردت الحال جملة فعلية فعلها ماض مثبت بعد "إلا" مسبوقا بقد كما في قوله: "يا هذا: إن الحق ما نبهك على هذه الغوامض إلا وقد قدسك عن سائر العوارض"(١).

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۰. توجد أمثلة أخرى في صفحات ۱۰۶، ۱۹۹، ۳۲۲، ۳۵٦، ٤٤٤.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۳۲۲.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۲۰

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص ٢٩. توجد أمثلة أخرى لهذا النمط كما في صفحتي ٢٤، ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص٧٧. وصاحب الحال هذا الضمير المستتر في الفعل "أقام".

<sup>(</sup>۱) الإشارات، ص ۱۷۷. توجد أمثلة في صفحات ٥١، ٥١، ٥٥، ٢١١، ٢٢٥، ٣٦٢، ٣٦٤، ٤١١.

<sup>(</sup>۱) الإشارات، ص ۲۰۷.

ربط التوحيدي بالواو المقترنة بـ قد (٢) إرادة توكيد المعنى إذ يقتضيه السياق.

وقد وردت الحال جملة فعلية فعلها ماض مسبوق "بقد" للتحقيق والتأكيد والرابط هو حرف الواو وقد سدت جملة الحال الفعلية مسد خبر الناسخ في الجملة الكبرى وذلك في قوله:

... فكأنك وقد رأيت مساءك صباحا  $(^{(7)})$ .

فجاء تركيب الحال على صورة: واو الحال + حرف تحقيق "قد" + فعل ماض متعد لمفعولين + فاعل ضمير متصل + مفعول به أول + مفعول به ثان والجملة من الفعل والمفعولين حال سد مسد خبر الناسخ.

نلاحظ ميل التوحيدى إلى استخدام الحال جملة اسمية للدلالة على الثبات وعدم التحول اللذين اتضحا كثيرا من خلال تصويره لعدم ارعواء الإنسان العاصى.

ص ۲۲۰، ص ۲۲۱.

<sup>(\*)</sup> الرابط في هذا النمط الواو مقترنة بحرف التحقيق "قد" في حين أنه ورد في حاشية الخضري امتناع ربط جملة الحال بصاحبها بالواو ، ومن ثم بـ "قد" في تلك الحالة ، يقول معددا المواضع التي ينتفي فيها اقتران جملة الحال بالواو "... والجملة التالية "إلا" اسمية كانت كـ "ما ضربت أحدا إلا زيد خير منه"، أو ماضوية كـ "ما تكلم زيد إلا قال حقا" وقوله تعالى وما يأتيهم من رسول إلا كانوا... إلخ. وشذ قوله :

نعم امرأ هرم ولم تعر نائبة إلا وكان لمرباع بها وزرا ثم قال بعد ذلك: "إذ أجاز آخرون اقتران الواو بـ"قد" في تلك الحالة، وقيل غير شاذ". حاشية الخضري جـ١،

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٣٦٢.

### الجملة الواقعة نعتأ

يتجاوز التوحيدى النعت المفرد إلى النعت الجملة وما أكثر هذا عنده ؛ وهذا ما يجعل جملته تمتاز بالطول في مواضع شتى.

أولا: الجملة الفعلية الواقعة نعتاً.

## أ- الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم:

ورد كثير من الجمل الفعلية التي وقعت نعتاً وجاء فعلها لازماً وقد ورد الفاعل في قليل منها اسماً ظاهراً يلي الفعل مباشرة فجاء تركيبها على صورة:

فعل لازم + فاعل (اسم ظاهر)، وذلك من نحو قوله:

"... حننتُ حنيناً ما ترعرع وليده"(١).

وقد يتقدم جار ومجرور التركيب السابق فيأتى على صورة: جار ومجرور + فعل لازم + فاعل (اسم ظاهر) من نحو قوله:

"يا هذا: تضرع إلى رب له خضعت الرقاب"(۲).

وقد يتوسط جار ومجرور المسند والمسند إليه الاسم الظاهر فيأتى تركيب النعت على صورة: فعل لازم + جار ومجرور + فعل اسم ظاهر، كما في قوله:

"هي والله حال ذابت عليها الأكباد"(7).

وقد يتعدد الجار والمجرور الذي يفصل بين عنصرى الجملة فيأتي التركيب على صورة: حرف نفى + فعل لازم + جار ومجرور + جار ومجرور + فاعل اسم ظاهر،كما في قوله:

"... ورثت منه حسرة لا تفيء لي بها نعمة "(٤).

وقد ورد المسند إليه ضميراً مستتراً فجاء تركيب النعت على صورة: فعل لازم + فاعل ضمير مستتر في كثير من المواضع، كما في قوله:

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٢٦ ، وتوجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٣٠ ، ٣١ ، ١٥٥ ، ١٩٦ ، ٣٢٧ ، ٣٩٥.

<sup>(</sup>۱۲ الإشارات: ص۱٦۱.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص۸۸. توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات ۲۰، ۳۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۲۱۲، ۳۲۳، ۳۲۳، ۱۸۳، ۳۶۳، ۳۶۳، ۳۶۳، ۳۶۳.

<sup>(</sup> والإشارات: ص ١٢٦.

"... أفدى والله لساناً تلجلج بالاعتذار إلى الله (١).

وقد تحتوى الجملة الكبرى على تركيبى نعت كل منهما تابع لكلمة فى التركيب السابق عليه فجمع بين التركيب: حرف تحقيق (قد) + فعل + فاعل + اسم ظاهر + مضاف إليه، وبين التركيب: جار ومجرور مقدم + فعل + فاعل ضمير مستتر وذلك كما فى قوله:

"اسمع هينمة نفس قد طال نزاعها إلى وطن عنه صدرت آمنة مطمئنة"(٢).

### ب- الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى الواقعة نعتاً:-

تنقسم الجمل الفعلية ذات الفعل المتعدى بحسب موقع المفعول به من الفاعل إلى جمل ورد فيها المفعول به اسماً ظاهراً محتفظاً برتبته بالنسبة إلى الفاعل فكان التركيب على صورة: فعل (متعد) + فاعل ضمير مستتر + مفعول به (اسم ظاهر) كما في قوله:

"... وماذا تغنى النائحة؟ وماذا تنفع الباكية؟ هل في ذلك إلا تعب لا يرد نفعاً؟"(").

وقد ورد المفعول به اسما ظاهرا محتفظا برتبته وقد تقدم عليه في بعض المواضع:

- جار ومجرور من نحو قوله:

"وننظر إلى وجهك الكريم نظرا يوجب لنا رضاك عنا"<sup>(٤)</sup>.

التركيب النعتى: فعل متعد + فاعل ضمير مستتر +جار ومجرور + مفعول به + مضاف إليه ضمير متصل+ جار ومجرور.

- ظرف من مثل قوله:
- "... ويعليني ثنيّة أتمني دونها معانقة الحمام" (°).

التركيب النعتى: فعل متعد + فاعل ضمير مستتر + ظرف + مضاف إليه + مفعول به + مضاف إليه اسم ظاهر.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص۱۱۱ ، توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات ۲۱ ، ۳۱ ، ۲۱ ، ۲۹ ، ۸۸ ، ۱۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۲۰۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(+)</sup> الإشارات: ص٨٠. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ١٦٣، ٢٩٥، ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص ٣٨٩.

ويأتى المفعول به المحتفظ برتبته ضميراً متصلاً كما في قوله:

"حدّثوني عن معني يزعجني"(١).

التركيب النعتى: فعل متعد + فاعل ضمير مستتر + مفعول به ضمير متصل.

وقد يتعدى فعل الجملة النعتية إلى مفعولين مثل قوله:

"سمعت ترنيماً ينسيك كل ما تقدم"(٢).

التركيب النعتى: فعل متعد لمفعولين + فاعل ضمير مستتر + مفعول به أول ضمير متصل + مفعول به ثان اسم ظاهر.

وقد ورد المفعول به في التركيب النعتى اسما ظاهراً متقدماً على الفاعل الاسم الظاهر في موضع واحد في قوله:

"فإن لله أسراراً في غيوبه وغيوباً في أسراره لم يلج غوامضها بشر "(٣).

التركيب النعتى: أداة نفى + فعل + مفعول به مقدم اسم ظاهر + مضاف إليه ضمير متصل + فاعل اسم ظاهر.

بينما ورد المفعول به ضميراً متصلاً متقدماً على الفاعل في مواضع متعددة منها قوله: "هذا وصف رجل لحقته الغربة"(٤).

التركيب النعتى: فعل + مفعول به مقدم ضمير متصل + فاعل اسم ظاهر.

وقوله:

"فإنه ميراث أنس ووليد مودة أنشأهما فضل قد وحدك الله به $^{(\circ)}$ .

التركيب النعتى : أداة تحقيق + فعل + مفعول به مقدم + ضمير متصل + فاعل اسم ظاهر.

100

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۳٤٣. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٣١، ٣٤، ٣٦ ، ٨٥، ١٦٣، ١٦٩، ١٧٩ ، ١٨٥، ١٨٥، ١٨٥، ١٨٥. ٤٢٧. ٤١٤. ٤٢٧. ١٩٣٠ ، ٣١٤، ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص١٧٩. توجد أمثلة أخرى في ص ٧٢ ، ٣١٨ ، ٣١٩، ٣٥٩، ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص٥٩٠.

### ج- الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى لغير فاعله الواقعة نعتاً:

ورد النعت في بعض المواضع جملة فعلية فعلها مبنى لغير فاعله فأخذ المفعول به موضع الفاعل، كما في قوله في سياق يدل على الشدة:

"أنا والله في أمر لا يُنادى وليده"(١).

فجاء التركيب النعتى على صورة: أداة نفى + فعل مبنى لغير فاعله + نائب فاعل اسم ظاهر + مضاف إليه ضمير متصل .

وورد نائب الفاعل ضميراً مستتراً كما في قوله:

"فَدَائي من دوائي وعلّتي من طبيبي، وبلائي من نعيمي، وفنائي من حبيبي، وهذا لأني فزعتُ من ظاهر قد حُشي بالشرور إلى باطن قد عُشي بالغرور "(٢).

فجاء التركيب النعتى على صورة: حرف تحقيق + فعل مبنى لغير فاعله + نائب فاعل ضمير مستتر + جار ومجرور .

#### - الجملة الفعلية التركيبية الواقعة نعتا:

وردت الجملة الشرطية نعتاً، وقد جاء التركيب غير المستقل مرتبطاً بالتركيب المستقل إما بأداة ربط مفردة مثل إن، كلما، متى، من، إذا، أو بأداة ربط مركبة مثل ما + ... إلا ، لا +... إلا.

ومن الربط بأداة مفردة في الجملة الشرطية التي وقعت نعتاً قوله:

"هل رأيت عرقاً كلما سكن نبض؟، وهل رأيت ناراً كلما أُطفئت اشتعلت؟"((٣).

التركيب النعتى: أداة ربط مفردة + تركيب غير مستقل (جملة فعل الشرط) + تركيب مستقل (جملة جواب الشرط).

وقوله:

"هي والله حال مَن ذاقها عرف"(٤).

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص١٢٢. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٣٠، ٧٧، ٨١، ١١٤، ٢٢٢، ٣٦٦، ٤٤١.

<sup>(</sup>۲) الإشبارات: ص٥٥. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٦٦ ، ١٥٧ ، ٣٤٠،٣٥٨، ٣٦٥ ، ٣٦٧ ، ٥٠٥، ٢٠٥ ، ٤٠٥، ٢٠٨ ، ٤٠٥،

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۲۳. توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات ۱۲، ۳۲، ۳۲، ۱٤، ۵۰، ۵۰، ۷۳، ۸۸، ۱۳۲، ۱۳۲، ۲۹۳، ۲۰۲، ۲۹۳، ۲۰۲، ۲۹۳، ۲۰۲، ۲۹۳

<sup>(&#</sup>x27;) الإشارات: ص ۸۸.

ومثل الربط بأداة ربط مركبة قوله:

"... كنفٌ، ما أوى إليه أحد إلا وجد أماناً من البؤس "(١).

التركيب النعتى: ما + تركيب غير مستقل + إلا + تركيب مستقل.

وقوله:

"يا هذا: قد اخترط الحق لساناً لا يمر بصدع إلا شعبه"(٢).

التركيب النعتى: لا + تركيب غير مستقل + إلا + تركيب مستقل.

ثانيا: الجملة الاسمية الواقعة نعتاً:

كان ورود الجمل الاسمية الواقعة نعتاً أقل بالمقارنة إلى ورود الجمل الفعلية الواقعة نعتاً.

أ- الجملة الاسمية الواقعة نعتاً الخالية من الناسخ:

تتألف الجمل الاسمية من مبتدأ وخبر قد يجيء مفرداً أو يجيء جملة.

- الجملة الاسمية الواقعة نعتاً الخالية من الناسخ ذات الخبر المفرد:

جاء منها ما هو على صورة التركيب: مبتدأ + خبر + مضاف إليه (اسم ظاهر) + مضاف إليه (ضمير متصل) كما في قوله:

"وهيجك إلى حظ هو غاية أمانيك، وقلّدك ملكاً هو نهاية آمالك"(٣).

وقد جاء على صورة: مبتدأ + خبر + جار ومجرور كما في قوله:

"...ونتهادى النصح بها على طريقة هي أولى بنا"(٤).

وعلى صورة التركيب: مبتدأ + مضاف إليه + خبر كما في قوله:

وأخلص إلى حرم ساكنه مطمئن $"^{(\circ)}$ .

وعلى صورة التركيب: مبتدأ + مضاف إليه + جار ومجرور + خبر .كما في قوله:

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٥٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإشارات: ص ۹.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ص٣٦.

<sup>( ؛ )</sup> الإشارات: ص٢٣٦.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص۲۷۸.

"هذا لسان بحر البلغاء فيه نقطة"(١).

وعلى صورة التركيب: مبتدأ + ظرف + خبر كما في قوله:

"... إلى حد أنت الآن مفارقه"(7).

وقد يتعدد الجار والمجرور الذى يفصل بين المسند إليه والمسند، فيأتى التركيب على صورة: مبتدأ + جار ومجرور + جار ومجرور + مضاف إليه ضمير متصل + خبر. كما فى قوله:

"عجبى من مشاهد الفرج بها مع رؤيتها مضمحل"(").

### - الجمل الاسمية الواقعة نعتاً الخالية من الناسخ ذات الخبر الجملة:

ورد خبر جملة النعت الاسمية الخالية من الناسخ جملة فعلية في موضعين اثنين، وقد جاء أحد التركيبين على صورة: مبتدأ + (فعل + فاعل ضمير مستتر + مفعول به ضمير متصل) خبر جملة فعلية. في قوله:

"البلاء أجمع من باب أنا أفتحه"(٤).

وجاء التركيب الآخر على صورة: مبتدأ + مضاف إليه ضمير متصل + (أداة نفى + فعل + فاعل ضمير مستتر) خبر جملة فعلية. في قوله:

"كتابي إليك عن شوق ملاهبه لا تخمد"(°).

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٥٩٥.

<sup>(</sup>۲) الاشارات: ص ۲۱ ٤.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص٢٢٢.

<sup>( ؛ )</sup> الإشارات: ص١٩٣.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ١ ٤٤.

## ب- الجملة الاسمية الواقعة نعتاً المصدرة بناسخ:

تصدرت بعض الجمل الاسمية الواقعة نعتاً بأفعال ناسخة متنوعة، وهي من عناصر الزيادة في الجملة، وسوف أقسمها على حسب نوع الخبر إلى:

#### -جمل نعتية اسمية مصدرة بفعل ناسخ خبره مفرد:

أتت على صورة التركيب: فعل ناسخ + اسم الفعل الناسخ (ضمير مستتر) + خبر مفرد كما في قوله:

"... بل أفدى والله قلباً ما يزال خافقاً "(١).

وقد يأتي التركيب النعتي الذي يحوى خبر الفعل الناسخ المفرد على صورة:

فعل ناسخ + اسم الفعل الناسخ (ضمير مستتر) + جار ومجرور + خبر مفرد كما في قوله: "واذا تناهيت في الصفاء فخف من حال تكون بها مستدرجاً "(٢).

### -جمل نعتية اسمية مصدرة بفعل ناسخ خبره جملة فعلية.

جاء التركيب على صورة: فعل ناسخ + اسم الفعل الناسخ ظاهر + جار ومجرور + خبر جملة فعلية (فعل + فاعل ضمير مستتر )، كما في قوله:

# "... بل سلام على مصافحة كانت الكبد بها تذوب" $^{(7)}$ .

وعلى صورة: فعل ناسخ + اسم الفعل الناسخ (ضمير متصل) + الخبر جملة فعلية (فعل + فاعل ضمير مستتر) كما في قوله:

"... ثم الاطلاع على نعيم كنا نتهالك ها هنا بشبائهه لا بحقائقه "(٤).

وورد على صورة: فعل ناسخ + اسم الفعل الناسخ (ضمير مستتر) + جار ومجرور + خبر جملة فعلية (فعل + فاعل ضمير مستتر) + جار ومجرور، كما في قوله: "ورثت منه شوقا يقلع الكبد والفؤاد... وصبابة أكاد من رقتها أطير إليك"(٥).

<sup>(</sup>۱) الاشارات: ص ۱۱۶.

<sup>(</sup>۲) الاشارات: ص۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ١٤١.

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> الإشارات: ص١٧٣.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ۳۸۹.

### -جمل نعتية اسمية مصدرة بفعل ناسخ خبره جملة تركيبية شرطية:

جاء تركيب النعت على صورة: فعل ناسخ + اسم ضمير متصل + خبر جملة شرطية. كما في قوله:

"يا هذا: خلت العِراص من ناس كانوا إذا تنفسوا أحرقوا الحجب بينهم وبين الله"(١).

# - جمل نعتية اسمية مصدرة بحرف ناسخ:

دخل الحرف الناسخ "كأن" على ذلك النوع من الجمل في موضع واحد وقد أخذ صورة التركيب: حرف ناسخ + اسم الحرف الناسخ (ضمير متصل) + خبر مفرد في قوله:

"كِبرٌ قد سد طرفى ...... وحرمان كأنه حليفي "(٢).

تصدرت "لا" النافية للجنس كثيرا من الجمل الاسمية التى وقعت نعتاً، وقد ورد خبر لا النافية للجنس فى جميع المواضع محذوفا وجوبا، وورد اسمها مفرداً وذلك كما فى قوله: "وفزت بنعيم لا نفاد له "(٢).

فجاء تركيب النعت على صورة: حرف ناسخ يعمل عمل إنّ + اسم الناسخ + شبه جملة متعلق بالاسم، والخبر محذوف وجوباً.

<sup>(</sup>۱) الاشارات: ص٥٩.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۱۹۳.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۱۰۳ ، توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات ۲ ، ۸ ، ۱۲ ، ۶۵ ، ۸۱ ، ۱۰۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۸۳ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۹۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ . ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸

#### المضاف إليه الجملة:

من الجمل التي تقع موقع المفرد وتحل محله جملة المضاف إليه حيث تؤول بالمفرد.

وقد ورد المضاف إليه جملة بعد ظرف الزمان "إذا" وهي ظرف للزمان المستقبل تفيد الشرط وإضافتها إلى الجملة واجب حيث إنها من العوامل اللفظية التي تضاف إلى الجمل كما حددها ابن هشام (۱).

ولا تضاف "إذا" إلا إلى جملة فعلية كقولنا "آتيك إذا قام زيد" ولا تضاف إلى الجملة الاسمية فلا تقول "أجيئك إذا زيد قائم"وما "أجيئك إذا زيد قام" فزيد مرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده وليس مرفوعا على الابتداء (٢).

وقد وردت "إذا" مضافة إلى الجملة الفعلية في كثير من المواضع في "الإشارات" من مثل قوله:

"أيها المسترق للسمع ..... إذا <u>سمعتني</u> أدعو الله فثق بحسن ظنى به، وإذا <u>رأيتني</u> أدعوك اليه، فثق بخالص نصحى لك، وإذا <u>وجدتني</u> أذكر الله فاعلم بأنى أريد به التقرب إليه..."(<sup>٣)</sup>. فورد تركيب جملة المضاف إليه: فعل + فاعل ضمير متصل + مفعول به ضمير متصل.

وجاء المضاف إليه جملة تحل محل المفرد بعد ظرف المكان "حيث" وإضافتها إلى الجملة واجب فتضاف إلى الجملة الاسمية، نحو "أجلسُ حيث زيد جالس" وتضاف أيضا إلى الجملة الفعلية نحو "أجلس حيث جلس أو يجلس زيد"(٤).

يقول التوحيدى:

"فهلم - عافك الله - إلى حضرة العز وبساط الكرامة ... وساحة الإلهية وبحبوحة الربوبية حيث الكون بما فيه عدم "(°).

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ، جـ ۱، ص ٩٣.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  شرح ابن عقیل جـ ۱، ص ۵۷، ص  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>ئ) شرح ابن عقبل جـ١، ص ٥٥، ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص ٢٤٩. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٢٠٩، ٣٧٩، ٣٣٨.

فقد أضيف ظرف المكان "حيث" إلى جملة اسمية مكونة من مسند إليه "الكون" ومسند "عدم"، وجاء تركيب جملة المضاف إليه على صورة: مبتدأ + جار ومجرور + جار ومجرور + خبر.

وقوله أيضا:

"آه من أنفاس تتحقق بأسرار الحق في عرصات الغيب على بُسط التمامل حيث ليس للعبارة فيه نصيب (۱)".

فأضيفت "حيث" إلى جملة اسمية مبدوءة بناسخ، وجاء تركيب جملة المضاف إليه على صورة: فعل ناسخ يعمل عمل كان + شبه جملة مقدم وجوباً متعلق بالخبر المحذوف + جار ومجرور + اسم الناسخ مؤخر.

وقد أضيف "حيث" إلى جملة فعلية كما في قوله:

"..... فإنى من حيث أناديك مجاب، وأنت من حيث تجيب مناد $(^{(Y)})$ ".

فجاء تركيب جملة المضاف إليه الأولى على صورة: فعل + فاعل ضمير مستتر + مفعول به ضمير متصل. وجاء تركيب جملة المضاف إليه الثانية على صورة: فعل + فاعل ضمير مستتر.

وورد المضاف إليه جملة بعد ظرف الزمان المبهم "إذ" وهي من ظروف الزمان الدال على المضي ، التي يجب إضافتها إلى جملة، وتضاف إلى الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي نحو جئتك إذ قام زيد "وتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية نحو جئتك إذ زيد قائم"(") "وهي ظرف للزمان الماضي المبهم وتعني زمن أو وقت أو حين"(٤).

وقد وردت "إذ" مضافة إلى الجملة الفعلية في قوله:

"فيا أحبائى: ما فى القليل الذى نُبّأتُ به عنكم ما يرعى ذمامى عندكم... ويعطف على أبيّكم ... ويكتب اسمى فى عامة حشمكم إذ لم يُكتب فى خاصة خدمكم (٥)".

<sup>(</sup>۱)الإشارات: ص ۲۰٦. توجد مثل آخر ص ۲۲۹.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۱۲۰. توجد أمثلة أخرى في صفحات ۱۸۷٬۲٤٤، ۲٦٩، ۳۰۹، ۳۵۹، ۳۸۲، ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل، جـ١، ص٥٥.

<sup>(&#</sup>x27;) مغنى اللبيب، جـ ٢، ص ١٩.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۹. توجد أمثلة أخرى في صفحات ۳۸۳ إذ أضيفت إلى جملة اسمية، ۲۲۹، ۲۸۴، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۸، ۳۲۸.

فقد وردت الجملة الفعلية فعلها مضارع منفى دالا على الزمن الماضى، وإذا ورد الفعل المضارع مثبتا فإنه يكون مضارعا لفظا وليس معنى، ويكون ماضيا فى معناه ولو تأويلا لأن معناه يكون محقق الوقوع<sup>(۱)</sup>.

ويأتى المضاف إليه جملة بعد "حين"، وهى اسم زمان تشبه "إذ" فى الدلالة على الزمان الماضى المبهم، وتكون إضافتها إلى الجمل جوازا وليس وجوبا بشرط دلالتها على المضى فإذا دلت على غير الماضى، أو إذا خرجت عن إبهامها وتحددت تعامل معاملة "إذا" فلا تضاف إلى الجمل الاسمية (٢).

وقد وردت "حين" مضافة إلى الجملة الفعلية الدالة على الماضى فى قول التوحيدى:
"... فإنّا نسألك (أى الله) أنْ تكفينا مؤونة خلقك فقد صدونا عن سبيلك ... لأنّا ذكرناك حين نسوْك، وقرعنا بابك حين لاذوا بباب غيرك(")"

ومن أسماء الزمان التى تضاف إليها الجملة "لمّا" الظرفية وتسمى "لما" الحينية لأنها بمعنى "حين" عند من قالوا باسميتها<sup>(٤)</sup>. وقال ابن مالك إنها بمعنى "إذ" لأنها مختصة بالماضى، وبالإضافة إلى الجملة. ويقال إنها حرف وجود لوجود؛ إذ تقتضى جملتين وُجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما أى أنها تتضمن معنى الشرط في وجه من وجوهها<sup>(٥)</sup>. يقول التوحيدى:

"..... ولما قيل لك: اتق الله، أخذتك العزة بالإثم"(١).

حيث وردت "لما" حرف شرط أضيف إلى جملة الشرط "قيل لك..." وترتب عليها جواب الشرط "أخذتك...".

عمد التوحيدى إلى استخدام الجمل التي يمكن أن يحل محلها اللفظ المفرد في كثير من المواضع حيث إن هذه الجمل، بوصفها فعلية، تدل على الحدث الذي يدل عليه المفرد، مضافا إلى

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب جـ٢، ص ٤١٩. كذلك النحو الوافي، جـ٣، ص ٨١ هامش ٢.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  شرح ابن عقیل، ج $^{(7)}$  ، ص ۵۷،ص ۵۸.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص٢٩٨. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٨١، ١٠٥، ١٨٧، ٣٠٦، ٣١٧.

<sup>(؛)</sup> مغنى اللبيب، جـ٢، ص ١٩٤.

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب، جـ ١، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۸٦. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٤٢، ٥٦، ١٤٩، ١٦٣، ١٦٣، ٣٦٦، ٣٦٦، ٣٦٦، ٣٦٦، ٣٦٠، ٣٨٠، ٣٨٠.

ذلك الدلالة على الزمن، أما إذا كانت الجمل، بوصفها اسمية، فإنها تدل على الحدث مرتبطا بالثبات الذي يتميز به الاسم<sup>(۱)</sup> وكل دلالة من تلك الدلالات تتناسب وسياقها، وتوفر للكاتب مجالا رحبا للتعبير عن المعنى المراد.

<sup>(</sup>۱) دلائل الإعجاز، ص ۱۷٤، ص ۱۷۵.

## المبحث السادس

اتساع الجملة بالترتب:

المقصود بالترتب هو "توقف جملة على أخرى واحتياجها إليها وتعليق حكم مفهوم من جملة على حكم آخر سواء أكان عن طريق أداة – غير أدوات العطف – تربط بينهما وتجعل الأولى شرطاً في حدوث الثانية أم لم يكن عن طريق أداة مستقلة، بحيث يكون ذلك متوقفاً على دلالة الجملة الأولى على الطلب الذي يترتب عليه ما بعده ويتسبب عنه. واحتياج الجملة الأولى إلى الثانية وتوقف الثانية على الأولى يؤدى إلى طول الجملة وتعقيد تركيبها(۱).

ويتضح هذا النوع من الطول في:

أ- الجملة الشرطية، وأجزاؤها: أداة الشرط (رابطة)، جملة (تركيب) فعل الشرط، وجملة (تركيب) جواب الشرط.

ب- الجملة الفعلية التى يقع فعلها مجزوما فى جواب الطلب، مثل قوله تعالى: "ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتْمَتَّعُوا وَيُنْهِهِمُ الأَمَلُ " (سورة الحجر: من الآية ٣)(٢).

ج- الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية الجوابية، وواو المعية على إضمار أنْ وجوبا فى
 جواب نفى محض كما فى قوله تعالى: "لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا" (سورة فاطر: من الآية ٣٦).

وفى جواب طلب محض (الأمر – النهى – الدعاء) وغير محض (الاستفهام الحقيقى والبلاغى – العرض –التمنى –الترجى)، ومثال الفعل المضارع المنصوب بعد واو المعية بأن مضمرة وجوبا قول الشاعر الأخطل.

لا تنْ الله عن خُلْق وتاتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم (١٣)

د- جملة القسم حيث تحوى جملتين(تركيبين): جملة (تركيب) فعل القسم، جملة (تركيب) جواب القسم المترتبة عليها<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) بناء الجملة العربية ص٧٧.

<sup>(</sup>۲) ده سه

<sup>(</sup>٣) بناء الجملة العربية، ص٧٨، ص٧٥. كذلك النحو الوافى، جـ؛، ص٣٥٣ وما بعدها، ص ٣٦٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>ئ) بناء الجملة العربية ص٨٠.

وقد مثّل النوع الأول من طول الترتب وهو الجملة الشرطية النوع السائد لهذه الوسيلة من الطول الدذي يستم التعبير عسن المعنى فيسه بالجملة التركيبية المعقدة ثم يليه في الشيوع النوع الذي تمثله الجملة الفعلية الواقعة في جواب الطلب وكان ورودها قليلا، ثم النوع الذي تمثله الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية الجوابية وواو المعية بأن مضمرة وجوبا بعد نفي محض أو طلب.

# أ- الشرط (أو الجزاء)<sup>(١)</sup>

وردت الجملة الشرطية في الإشارات ورودا مثل ظاهرة وميلا لدى التوحيدي إلى التعبير عن أفكاره باستخدام الجملة التركيبية، وقد تعددت أنماط تلك الجملة؛ وهذا ما يستدعى التفصيل.

تتكون الجملة الشرطية من أداة الشرط التى تدل على معنى وظيفى عام ، بوصفها أداة ، هو التعليق (٢) ومن ثم الربط، فهى تغيد التعليق والربط الشرطيين حيث تتعلق إحدى الجملتين (جزأى الشرط) بالأخرى ويجعل جملة جواب الشرط مترتبة على جملة الشرط فلا يتحقق استقلال إحداهما عن الأخرى، "فإذا وُجد الشرط وُجد الجزاء (الجواب) وإذا انعدم الشرط انعدم الجزاء (الجواب)، وليس فى عبارة الشرط نص على تحققها أو عدم تحققها وكل ما يدل عليه هو أنه يجوز أن يقع ويجوز ألا يقع ... فلا رجحان لأحدهما على الآخر "(٢).

وقد أطلقَ منْ لم يرادف بين الجملة والكلام ،مثل ابن هشام، مصطلح الجملة على كل من جيزأى الجملة الشرطية الكبرى، وقد أوضحت ذلك سابقا، إذ الكلام أخص من الجملة "وشرطه الإفادة بخلافها ، ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشرط وجملة الجواب وجملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيداً فليس بكلام "(٤).

أما عند مَنْ ساوى بين مصطلحى الجملة والكلام ،مثل ابن جنى، الذى ذهب إلى أن قولنا "قام زيد" كلام فإن قلت شارطا "إنْ قام زيد" فزدت عليه "إنْ" رجع بالزيادة إلى النقصان، فصار قولا لا كلاما (وفى الوقت نفسه صار لا جملة إذ رادف بينهما). ألا تراه ناقصا ومنتظرا للتمام بجواب

<sup>(</sup>١) كما أطلق عليه سيبويه حيث جعل له بابا بعنوان "هذا باب الجزاء" جـ٣، ص٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) اللغة العربية، معناها ومبناها، تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢، ١٩٧٩ ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣) في النحو العربي، نقد وتوجيه: ص٣٨٧.

<sup>(</sup>ئ) مغنى اللبيب: ج٢، ص٤٧٣.

الشرط"(۱)، فقد عبر ابن جنى عن الجملة الناقصة المعنى فى الجملة الشرطية بالقول ولم يطلق عليها جملة لأن الجملة عنده هى "القول التام المفيد" مرادفة للكلام(٢).

وقد ذهب الدكتور مهدى المخزومي إلى هذا الرأى، يقول: "الشرط أسلوب لغوى ينبنى بالتحليل على جزئين، الأول: منزل منزلة السبب، والثانى: منزل منزلة المسبب، يتحقق الثانى إذا تحقق الأول، في وجود الثانى معلّق على وجود الأول، نحو: إن جاء خالد جئت... فالذهاب معلّق في وجوده على ... مجيء خالد، فجملة الشرط إذن تتألف من عبارتين لا استقلال لإحداهما عن الأخرى. تسمى العبارة الأولى شرطا، وتسمى العبارة الثانية جوابا أو جزاء. وليست عبارة الشرط جملة... وإن تألفت في ذاتها من مسند إليه ومسند لأنها على حدة لا تعبر عن فكرة تامة أيضا، وهذه الفكرة التامة إنما يعبر عنها بجملة الشرط التي تعتمد في وجودها على الشرط والجواب جميعا"(").

إذن فالجملة الشرطية مكونة من تركيبين، كل منهما يتوافر فيه عنصر الإسناد ويكون أحدهما (جملة الشرط) غير مستقل أى لا يصح السكوت عليه، إذ أصابته الزيادة (أداة الشرط) بالنقصان، كما قال ابن جنى، فلا تتم الفائدة به ولا تتكون فكرة تامة المعنى إلا من خلال "مجموع الجملتين"(<sup>3)</sup>، وقد شبه سيبوبه احتياج جملة الشرط إلى جواب الشرط لتتضح الفائدة باحتياج المبتدأ للخبر (<sup>0)</sup>. ويقول ابن هشام أثناء حديثه عن "إذا وخروجها عن الاستقبال" ... أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداة، وعلى قولهم تصير الجملتان واحدة"(<sup>7)</sup>.

وتعد جملة (تركيب) جواب الشرط في أبسط صورها، بوصفها التركيب المستقل، جملة نواة ، وبعد دخول عناصر الزيادة فإنها تصبح جملة غير نواة خرجت بالجملة الأساسية إلى معنى الشرط.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>الخصائص: جـ۱، ص۲۰.

<sup>(</sup>۲) الخصائص: جـ۱، ص۱۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> فى النحو العربى: ص ٢٨٤. استخدم المخزومى مصطلح "العبارة" برغم أن العبارة phrase مجموعة من الكلمات المترابطة تعوزها علاقة الإسناد، أما كل من شقى الجملة الشرطية فيحوى علاقة إسنادية.

Essentials of Grammar and Composition. P493.

<sup>(1)</sup> دلائل الإعجاز: ص ٢٤٦.

<sup>(°)</sup> الکتاب، جـ ۱، ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب: جـ١، ص٩٦.

## الأنماط الشرطية في الإشارات:

صنّف ابن عقيل الأنماط الشرطية بقوله: "إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكون على أربعة أنحاء. الأول: أن يكون الفعلان ماضيين، نحو "إن قام زيد قام عمرو"... ومنه قوله تعالى: "إنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُم" (سورة الإسراء، من الآية ٧). والثانى: أن يكونا مضارعين، نحو "إن يقم زيد يقم عمرو" ومنه قوله تعالى: "وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ" (سورة البقرة، من الآية ٢٨٤). والثالث: أن يكون الأول ماضيا والثانى مضارعا، نحو "إن قام زيد يقم عمرو، ومنه قوله تعالى: "مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفً إِنَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا" (سورة هود، عمن الآية ١٥). والرابع أن يكون الأول مضارعا، والثانى ماضيا وهو قليل... ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "مَن يقم ليلة القدر غُفر له ما نقدم من ذنبه" (١٠).

وقد قسّم ابن مالك الأنماط الشرطية متابعا لسيبوبه الذى يستحسن أن يأتى فعل الشرط مماثلا لفعل الجواب من حيث الدلالة على الزمن فيقول: "وأحسن ذلك أن تقول: إن تأتنى لا آتك" كما أن أحسن الكلام أن تقول إن أتيتنى لم آتك". وذلك أنّ لم أفعلْ نفى فَعَل... ولا أفعلُ نفى أفعلُ... فإذا قلت: إن تفعلْ فأحسن الكلام أن يكون الجواب أفعلْ لأنه نظيره من الفعل. وإذا قال إن فعلت فاحسن الكلام أن تقول فعلتُ لأنه مثله. فكما ضعف فعلتُ مع افعلْ وافعلْ مع فعلتُ، قبُح لم أفعلْ مع يفعلُ، لأن لم أفعلْ نفى فعلتُ. وقبُح لا أفعلُ مع فعل لأنها نفى أفعلُ "(٢).

### وقد ورد النمط الشرطى:

الأداة+جملة الشرط دالة على المضى بصيغة الماضى المحض أو بصيغة القرينة الزمانية "كان"+جملة جواب الشرط (فعلية فعلها ماض).

وكان من النمط الشائع بين أنماط بناء الجملة الشرطية في الإشارات وجاء شيوعه موافقا لتقسيم ابن مالك، إذ يقول:

"وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين"<sup>(٣)</sup>.

وقد ورد هذا النمط فى الإشارات أكثر ما ورد مع أداة الشرط "إذا" ثم تلتها فى معدل الورود الأدوات إنْ – مَنْ – كلما – متى – لمّا – حين – إذ بالترتيب على حسب معدل ورودها.

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، جـ؛، ص٣٣، ص٣٠.

<sup>(</sup>۲) الکتاب: ج۳، ص۹۹، ص۹۲.

<sup>(&</sup>quot;)شرح ابن عقيل: جه، ص٣٦.

يقول التوحيدي عن الغريب في قومه وفي وطنه:

"... إذا ظهر بصفاته التي أُعيرها قمعوه، وإذا تفرق في زخارف المُلك جمعوه، وإذا سأل رَوْح ساعة في العمر منعوه، وإذا غاب بأشجانه وأحزانه سبعوه، وإذا حضر برفقه ولُطفه شتموه "(١).

وقوله:

"واعلم واثقا أنك متى <u>تقدمتَ</u> ذراعا <u>تقدم</u> مرادك منك باعا، بل متى <u>توجهت</u> إليه <u>قابلك</u>،... ومتى أنست به فاوضك، ومتى تركت شيئا لوجهه عوّضك "(٢).

وقد يرد فعل جواب الشرط ماضيا معنى في هذا النمط كما في قوله:

"الغريب إذا دعا لم يُجبُ، وإذا هاب لم يُهب"(٣).

وقد يرد كل من فعلى الشرط والجواب ماضيين معنى كما في قوله:

"....مَن لم يصلح لخدمة الملوك، لم يؤهل لأسرار القلوب"(٤).

بتفحص عدد من السياقات التي ورد فيها هذا النمط، نجد أن صيغة الفعل الماضي تفقد دلالتها الخاصة بها وتنصرف إلى الدلالة على الزمن المستمر، فالحدث يحدث ويستمر حدوثه في المستقبل؛ فيعبر عن حقيقة تقع في كل زمان. والأساس<sup>(٥)</sup> في التركيب الشرطي أن يدل زمنه على المستقبل وذلك مع أدوات الشرط الجازمة، والتي منها الأدوات إنْ، إذا (التي اختلف في كونها جازمة أو غير جازمة)، من، متى، وقد كان معدل ورود هذه الأدوات هو الأكبر في النمط الذي نتحدث عنه، ويقول صاحب رصف المبانى "يجوز أن تدخل (يقصد الأداة) على ماضيين وهما في المعنى مستقبلان "(٦).

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٢٠٦.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۸۶. توجد أمثلة أخرى كثيرة كما فى صفحات ۱۱۱،۱۰۱،۱۰۱،۱۰۱،۱۳۳، ۳۷،۵۲،۸۲،۹۳،۱۰۱،۱۰۸،۱۱۳ ، ۱۳۳،

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص ٢٤٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup> النحق الوافي، ج٤، ص٢٢٤.

<sup>(</sup>۱) رصف المبانى فى شرح حروف المعانى: المالقى، ت: أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ص ١٠٤، د.ت.

وقد عبر القرآن الكريم بصيغة الماضى عن المستقبل فى الجملة الشرطية فى مواضع كثيرة كما فى قوله تعالى: "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى كما فى قوله تعالى: "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُم" (سورة آل عمران، من الآية ١٤٤). وقد علل ابن جنى جواز أن يكون النمط الشرطى مكونا من جملتين فعلهما ماض وتدل على الزمن المستقبل كما فى صيغة المضارع فيقول: "لأن الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال، جئت فيه بلفظ الماضى الواجب تحقيقا للأمر وتثبتا له أى أنه وعد موفى به لا محالة كما أن الماضى واجب لا محالة"(١).

وقد فقدت صيغة الفعل الماضى دلالتها على الزمن الماضى – بوصفه دلالة خاصة ووحيدة – فى جل مواضعها فى التراكيب الشرطية فى الإشارات لتدل على مطلق الزمن: ماضيه، وحاضره، ومستقبله، فعندما يقول التوحيدى:

"الغريب مَن إن <u>حضر</u> كان غائبا، وإن <u>غاب كان</u> حاضرا. الغريب من إن <u>رأيته</u> لم <u>تعرفه</u>، وإن لم تره لم تستعرفه" (٢).

فهو يتحدث عن حالة الغريب في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، فهي حالة حادثة، ومتجددة، ومستمرة، وليست حالة ماضية انتهت، وولّت.

ويقول أيضا:

"مَن استأذن على الله أذن له. مَن قرع باب الله دخل"(٣).

فليس للتوبة زمن فهى فى كل وقت فعبرت صيغة الماضى هنا عن حدث ليس له زمن محدد فهو قائم قيام الإنسان ووجوده.

ويقول التوحيدي في موضع آخر:

"هذا لسان الناصح لك، إنْ أمرً مسموعه اليوم، <u>حلا</u> مقبوله غدا، وإن <u>ثقُل</u> مقوله الساعة، <u>خفّ</u> معموله بعد قيام الساعة"(<sup>3)</sup>.

هنا انصرفت دلالة صيغتى الفعل الماضى فى كل من التركيبين الشرطين (إن أمرّ - حلا) و ( إن ثقُل - خفّ) إلى التعبير عن الوقت الحاضر فى الفعلين (أمرّ - ثَقُل) والقرينة فى (اليوم - الساعة)، وانصرفت أيضا إلى التعبير عن المستقبل (حلا - خف)، والقرينة فى (غدا - قيام

<sup>(</sup>١) الخصائص: جـ٣، ص٣٣. (الجزء الثالث طبعة دار الهدى، بيروت، ط١١).

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۸۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ص٢٣٧.

<sup>(</sup> والمناول المناول الم

الساعة) بالإضافة إلى أن هذه المشاعر هي مشاعر إنسانية حدثت، وتحدث، وسوف تحدث دائما؛ إذ يستثقل الإنسان النصيحة، عندما يعتاد العصيان، وتصعب عليه الإفاقة، فإذا ما سهّلت الذات واستنارت شعر بحلاوة التوبة "حلا"، ونال الثواب عند الحساب "قيام الساعة". فدلّت هذه الصيغ على التأكيد على تحقق الحدوث مستقبلا فكأن ما تتضمنه من أحداث قد أصبح في منزلة "وعد مُوفى به".

وقد ورد النمط:

أداة الشرط (لولا) + جملة الشرط جملة اسمية خبرها محذوف + جملة جواب الشرط جملة فعلية فعلية فعلها ماض (لفظا ومعنى أو معنى فقط).

اختص ورود هذا النمط في الإشارات مع أداة الشرط "لولا" وهي أداة تعليق شرطي تدخل على "جملتين: اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية (جواب الشرط) بوجود الأولى (جملة الشرط)"(۱)، فهي حرف امتناع وقوع الجواب لوجود الشرط، وتدخل على مبتدأ محذوف خبره وجوبا إذا كان كونا عاما مطلقا أي ليس كونا خاصا مقيدا فيكون مفهومه وتقديره "موجود أو حاصل"، أما إذا كان الخبر كونا خاصا مقيدا وجب ذكره (۲). ففي قولنا "لولا الهواء ما كانت هناك حياة" يكون تقدير الخبر هنا "موجود" لأنه كون عام مطلق فيُحذف، أما إذا قلنا "لولا الهواء عليل ما استمتعنا بالرحلة" فهنا يجب ذكر الخبر لأن كون الهواء عليلا كون خاص "وقد يجوز الأمران إن عُلم"(۲) من السياق.

وقد ورد خبر جملة الشرط مع "لولا" في الإشارات محذوفاً دائماً بوصفه كوناً عاماً مطلقاً. و تتوعت صور المبتدأ الذي تلا لولا؛ فورد مصدراً مؤولاً من "أنّ" ومعموليها كما في قوله:

"... فلولا أن الله قد أراد بنا جميعا الخير ... ما أنطقني لك بحرف ..." (3).

وورد المبتدأ اسما صريحا في نحو قوله:

"ولولا شِرَّة النفس الكذوب، وجماح الطمع الوثوب، لكان اليقين تلو الإيمان" (١).

<sup>(</sup>۱)مغنى اللبيب: جـ ۱، ص۲۷۲.

<sup>(</sup>۲) النحو الوافي، ج۱، ص۱۹، ج٤، ص۱٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup>مغنى اللبيب جـ ١ ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) الإشارات: ص ٤٦. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٢٧٨،٢٠٠،٢٣٥،٢٤٤،١٦٧،١٦٧،١٦٧،١٠٢٠.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲٤٧. توجد أمثلة في صفحات ۲۲۰۲۰،۳۱۷،۳۳۹، ۱۹۳،۲۲۲،۹۲،۲۲۲،۹۲،۳۳۹، ۵۳،۵۷،۶۳۰،۱۳۳،۳۷۲،۳۷۲،۳۷۲،۳۸۸،

وجاء المبتدأ ضميراً منفصلاً في موضعين . يقول التوحيدي:

"ولولا أنت (يقصد الله)، ما كان لهم (يقصد الخلق الذين يسألهم ويتقرب إليهم)في عيني خطر " (٢).

وقد تلا الضمير المنفصل أداة الشرط "إن" وذلك في موضع وحيد، إذ لم يتكرر مجيء جملة الشرط جملة اسمية، وهذا يتفق ورأى جل النحاة؛ فالقاعدة لديهم هي عدم وقوع الاسم بعد أداة الشرط التي لا يأتي بعدها الأسماء كما هو الأمر مع لولا، فإذا وقع فإنه يكون على تقدير فعل يفسره ما بعد الاسم، يقول سيبويه عن "إن" بوصفها مَثل لسائر أدوات الشرط ما عدا لولا: " ... إنْ من الحروف التي يُبني عليها الفعل ... وليست من الحروف التي تبدأ بعدها الأسماء ليُبني عليها الأفعال الأسماء أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم الأسماء فيها الأفعال ... إلا أن حروف الجزاء قد جاز ذلك فيها في الشعر " (3).

يقول التوحيدى:

"وإن أنت لم تغض عن هذه الزهرة الحائلة (يقصد الدنيا الزائلة) ... جعلوك حطب جهنم" (°). فجاء هذا النمط النادر على صورة:

أداة الشرط + جملة الشرط (جملة اسمية خبرها جملة فعلية فعلها ماضٍ معنى) + جملة جواب الشرط (جملة فعلية فعلها ماض).

<sup>(</sup>۲) الاشارات: ص۱۳۰.

<sup>(</sup>۲) الكتاب: جـ١، ص ٢٦٣. كذلك مغنى اللبيب، جـ٢، ص ٦٣٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> الكتاب: ج٣ ، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص ٢٠٧.

النمط الشرطي الذي اقترن جوابه بالفاء:-

فرض الاستعمال اللغوى أنماطاً متعددة لجواب الشرط فى الجملة الشرطية، تلك الأنماط قد يبدو معها عدم تعلق جواب الشرط بجملة الشرط؛ وعدم صلاحيته لمباشرة الأداة، فتلجأ اللغة إلى وسيلة إضافية لتوكيد التعليق، والربط بين ركنى الشرط لتصبح قرينة لفظية على تحقق الشرط بالإضافة إلى أداة الشرط. هذه القرينة اللفظية هى "الفاء" التى يجب أن تقترن بجواب الشرط فى حالات:

- أن يكون جواب الشرط جملة اسمية، حيث إن الأصل أن يكون الجواب جملة فعلية.
  - أن يكون جواب الشرط جملة إنشائية (طلبية إفصاحية).
- أن يكون جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض لفظا ومعنى على الحقيقة، مقترن بحرف التحقيق "قد"، أو على المجاز، فتُقدر.
  - أن يكون جواب الشرط جملة مبدوءة بفعل جامد (ليس عسى ...).
    - أن يكون جواب الشرط جملة فعلية اقترن فعلها بحرف استقبال.
- أن يكون جواب الشرط جملة فعلية اقترن فعلها بأحد حروف النفى الآتية: ما ، لن، لا ، إنْ النافية.
  - أن يكون جواب الشرط جملة مبدوءة بحرف له الصدارة (١).

وقد "خصصت الفاء بذلك لما فيها من السببية والتعقيب فتناسب الجزاء المسبب عن الشرط" (٢)، وتعقد الصلة بين جملة الشرط وجملة جواب الشرط فلا تظن الأخرى أنها جملة مستأنفة وأن كلا منهما مستقل عن الأخرى (٣).

ورد النمط الشرطي، وقد اقترن جوابه بالفاء على صورة:

أداة الشرط + جملة الشرط جملة دالة على المضى إما بصيغة الماضى المحض أو بصيغة القرينة الزمانية "كان" + الفاء + جملة جواب الشرط جملة اسمية (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر مغنى اللبيب، جـ١، ص ١٦٣ وما بعدها. كذلك في النحو العربي ص ٢٨٧ وما بعدها. كذلك النحو الوافي جـ٤، ص ٤٥٩ وما بعدها.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  حاشية الخضرى: جـ  $^{(7)}$  ما  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٣) النحو الوافي ، جه ، ص ٤٥٨ ، ص ٥٩ ٤.

<sup>(</sup>ئ) الكتاب، ج٣، ص ٦٣.

كثر ورود هذا النمط مع إنْ ، أما وروده مع "إذا" فقليل، وقد ورد مع الأداة "مَن" في موضعين ، ولم يرد مع سائر الأدوات.

يقول التوحيدى:

"... إن كانت عينها فانية (يقصد الأيام الخوالى) فأثرها باق، وإن كانت حقيقتها زائلة، فظلها واق، وان كان لقاؤها متعذرا، فالتعلل بها راق " (١).

ويقول في موضع آخر:

"إذا كان من يفقد غيره يبكى ... فما تقول فيمن فقد نفسه ؟ هذا والله أحق بالبكاء، وإذا بكى الأول دمعا، فالأوجب أن يبكى الثاني دماً" (٢).

وورد هذا النمط على تقدير مبتدأ محذوف في جملة جواب الشرط كما في قوله:

"وإن كانت أعمالنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد، فنسألك أن لا ترد علينا هذه الثقة بك" (٣). أي فنحن نسألك.

ويقول في موضع آخر:

"اللهم إنا إنْ ذكرناك، فبتوفيقك، وإنْ وصفناك فبتأبيدك" (٤٠).

أى " فذكرنا بتوفيقك" ، و " فوصفنا بتأييدك".

وورد النمط الشرطى المقترن جوابه بالفاء على صورة:

أداة الشرط + جملة الشرط جملة دالة على المضى إما بصيغة الماضى المحض، أو بصيغة القرينة الزمانية "كان" + الفاء + جملة جواب الشرط جملة إنشائية طلبية (فعل أمر).

ورد هذا النمط متضمنا أداة الشرط "إذا" حيث مثل المعدل الأكبر، ثم تلتها الأداة "إن"، وكان الفرق بين معدلى استخدامهما بسيط. وقد وردت أداة الشرط" مهما" في موضعين ، والأداة "متى" في موضعين ، ووردت كل من الأداتين "كيف "، و " لو " في موضع واحد.

يقول التوحيدى:

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ٤٠٧.

<sup>(&</sup>quot;) الإشارات: ص ١. وانظر الكتاب ، جـ ٣، ص ٦٩. حيث قدر مبتدأ محذوف "أنا" في قولنا "إن تأتني فأكرمك"

"يا هذا إن كنت ثاكلا فنُحْ على ما أصبت به ، وإن كنت مكروبا بالسر فبُحْ ... وإن كنت طالبا فجد ... وان كنت واجدا فاحفظ" (١).

ويقول أيضا:

"... <u>وكيف</u> <u>تقلبت</u> بك الحال، <u>فاهجر</u> نفسك الأمارة بالسوء ... ومتى <u>ظفرت</u> بها، <u>فاذبحها ... ومتى</u> قامت بإزائك، فافضحها" (٢).

وقد ورد فعل جملة الشرط ماضيا معنى في موضعين (7).

وورد هذا النمط وقد حذف منه فعل الأمر واقترنت الفاء بالجار والمجرور المتعلق بالفعل المحذوف في قوله:

"يا هذا: صارف نفسك في أنفاسها، وفي خواطرها، فإن لم تقدر، ففي نياتها، وعزماتها" (٤٠). أي فصارفها في نياتها.

وورد النمط:

أداة الشرط + جملة الشرط دالة على المضى إما بصيغة الماضى المحض، أو بصيغة القرينة الزمانية "كان" + الفاء + جملة جواب الشرط جملة إنشائية طلبية استفهامية.

وقد ورد هذا النمط مستخدما الأداتين "إذا"، و "إن" بالقدر نفسه. والاستفهام في هذا النمط استفهام بلاغي لا يراد منه جواب مثل الحال في سائر الاستفهامات في "الإشارات".

يقول التوحيدي متعجبا من إصرار الغافل على غفلته:-

"... فإن واعظك (يقصد نفسه) إذا كان بهذه الحالة المخزية ...، فكيف حال من هو متماد في غروره؟" (°).

ويقول أيضا:

"إِذا فاتك الله فبم تسلو؟، وإذا وجدتَ الله، فعلام تحزن؟" (٦).

وقد ورد فعل الشرط ماضيا معنى فى ثلاثة مواضع  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) الاشارات: ص۳.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ٤٠٤، ٢٠٤.

<sup>(</sup> الإشارات: ص ١٠٠.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ۲۰۱.

وورد النمط:

أداة الشرط + جملة الشرط دالة على المضى إما بصيغة الماضى المحض، أو بصيغة القرينة الزمانية "كان" + الفاء + جملة جواب الشرط جملة إنشائية طلبية تفيد النهى (٢) .

وقد وردت الأدوات الشرطية "مهما" ، "إن" ، "إذا" ، "متى" على الترتيب حسب معدل ورودها ضمن هذا النمط.

يقول التوحيدي:

"... ومهما عجزت عن شيء، فلا تعجزن من تطهير القول ...، فإنه آنية الحق" (٣).

ويقول أيضا:

"... فإن أمكنك أن تكون يقظان (يقصد يقظة العقل، والقلب، والضمير) فلا تتعس ، وإن استطعت أن تقرع الباب فلا تكسل" (٤).

وقد ورد فعل جملة الشرط ماضيا معنى في موضعين (°).

وورد النمط:

أداة الشرط + جملة الشرط جملة فعلية فعلها ماض + الفاء + جملة جواب الشرط جملة إنشائية طلبية تفيد الترجى. وقد ورد في موضعين:

يقول التوحيدي مخاطبا هذا ، إذ عركته الحياة فتحطمت قناته وتكمشت شواته وتفللت صَفاته (<sup>7)</sup>.

"... فإن شركتنى فى هذه الصفات أو وفيت بهذه السمات ، فلعلك مثلى ... "  $(^{\vee})$ . وورد النمط:

(۱) الاشارات: صفحات ۸۰، ۱۱۹، ۱۳۹.

<sup>(</sup>۱) لا يخفى أنه عندما يأتى هذا النمط، هو والنمط قبل السابق، في سياق الحديث إلى الله فهو للدعاء، الاستعطاف.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ١٦٠.

<sup>(\*)</sup> الإشارات: ص ۲۸۱. توجد أمثلة في صفحات ٢، ٣٥، ٥٠، ٢١، ٥٩، ٩٩، ١٢٣، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٣، ١٧٣، ١٧٩، ١٧٩، ١٩٩.

<sup>(°)</sup> الاشارات: ص ۸۵، ص ۲۲۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> الإشارات: ص ۲۱۷.

<sup>(</sup>۷) نفسه.

أداة الشرط + جملة الشرط جملة فعلية فعلها يدل على المضى إما بصيغة الماضى المحض، أو بصيغة القرينة الزمانية "كان" + الفاء + جملة جواب الشرط جملة إنشائية طلبية تفيد الدعاء.

ورد في موضعين. يقول التوحيدي:

"فإن كنت قد وجدت ذلك (أى المعرفة، والتوحيد ، والتوكل، والزهد)... فى النفس وحمدته ... فهنأك الله ذلك". (١)

وورد النمط:

أداة الشرط + جملة الشرط تدل على المضى بصيغة الماضى المحض + الفاء + جملة جواب الشرط جملة إنشائية طلبية تفيد التحذير.

يقول التوحيدى:

"... ومهما ونيت فيه ، وفترت عنه، وقصرت دونه، فإياك والشرك به (المقصود به هنا التوكل على غير الله) "(٢).

وورد النمط:

أداة الشرط + جملة الشرط تدل على المضى بصيغة القرينة الزمانية "كان" + الفاء + جملة جواب الشرط إنشائية إفصاحية تفيد التعجب.

ورد هذا النمط في قول التوحيدي:

"إِنْ كنت واثقا غير مغرور...فما أسعدك بما كان منك...، وإن كان الأمر على غير هذا النهج، فما أولاك بالنَّوح على نفسك"(٣).

وجاء النمط:

أداة الشرط + جملة الشرط دالة على المضى إما بصيغة الفعل الماضى المحض، أو بصيغة القرينة الزمانية "كان" أو بهما معاً + الفاء + جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض على الحقيقة أو على المجاز مقترن بقد.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۱۸. يوجد مثال آخر ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۱۳۶. يوجد مثال آخر ص ۱۳۰.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ص ٥ ٥ ٢.

وقد وردت الأدوات إذا – إنْ – مَنْ ضمن هذا النمط على الترتيب بحسب معدل وردوها، وقد تساوى ورود الأداتين متى – لولا، إذ وردتا في موضع واحد.

يقول التوحيدى:

"مَن تبع هواه، فقد عبد غير الله "<sup>(١)</sup>.

وقد جاء الفعل الماضى فى جملة الجواب ماضيا على الحقيقة مقترنا "بقد" فيما عدا موضع واحد من مواضع ورود هذا النمط جاء فيه الفعل ماضيا على المجاز، أى أن الفعل ينزل منزلة ما وقع لتحقق وقوعه وذلك كما فى قوله عز وجل "وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ" (سورة النمل، من الآية ٩٠)، وفى الآية قد تحقق وقوع الفعل لكونه خبر الصادق(٢).

يقول التوحيدى:

"فما أصنع؟ قد كان ما كان ... إن كنت أسأت فبعد اللتيا والتى ، وإن كنت أحسنت فبعد سوابق غيب " (٣).

فجواب الشرط قد تحقق بدليل قوله: "قد كان ما كان" ، و "بعد سوابق غيب" ولذلك فإن الفاء قد وردت على تقدير "قد" التى تفيد التحقيق، وحذفت مع الفعل الماضى الواقع فى جواب الشرط ويدل عليه ما قبله، والتقدير (فقد أسأت بعد ...) ، و (فقد أحسنت بعد ...).

وورد النمط:

أداة الشرط + جملة الشرط دالة على المضى إما بصيغة الفعل الماضى المحض أو بصيغة القرينة الزمانية "كان" + الفاء + جواب الشرط جملة فعلية فعلها جامد.

ورد هذا النمط في أربعة مواضع، وقد اقتصر جواب الشرط على الاقتران بالفعل الجامد "ليس". وقد وردت الأداة "إذا" في موضعين ووردت " إنْ " في موضعين.

يقول التوحيدى:

"... فليس بين العلم والعمل سور ، وإنْ كان سور فليس من حديد (3).

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۳۷. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٤٦، ٥٠، ٥١، ٩٧، ١٠٣، ١٢١، ١٢٩، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٠٥٠ .....

<sup>(</sup>۲) حاشية مصطفى الدسوقى على مغنى اللبيب ، د٢، ص ٤٤٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ٥٤٥.

<sup>( )</sup> الإشارات: ١٠٠. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٣٧٧، ٣٩١، ٣٩٤.

وورد النمط:

أداة الشرط + جملة الشرط جملة فعلية دالة على المضى، إما بصيغة الماضى المحض أو بصيغة القرينة الزمانية "كان" + الفاء + جملة جواب الشرط مصدرة بأحد حروف النفى (ما – لن – إنْ (1) – (1).

يقول التوحيدي في سياق الدعاء:

"اللهم ، فإنه لا يكبر عليك شيء ، ولا يضل عنك شيء . ومهما كان منك، فلا يكونن المقت والإعراض فإن ذلك شقاء الأبد" (٢).

وورد النمط:

أداة الشرط + جملة الشرط جملة فعلية فعلها ماض + الفاء + جملة جواب الشرط مبدوءة بحرف له الصدارة.

يقول التوحيدى:

" مَن تأهب ... وتعرّى من مراده، فإنه يصل إلى غبطته" (٣).

- النمط الشرطي الذي خلا جوابه من الفاء:

لم ترد الفاء في بعض المواضع التي يقتضي فيها اقتران جواب الشرط بالفاء. حيث جاءت جملة جواب الشرط في موقعها الطبيعي.

يقول التوحيدى:

"...وإذا ورد الإذن (يقصد الإذن للعارف الذي ترّقي في سلالم المعرفة)، ليس له إلا الجمجمة" (٤٠).

حيث ورد جواب الشرط مصدرا بفعل جامد، ولم يقترن بالفاء الرابطة.

ويقول في موضع آخر:-

ومن أمر بالمعروف، وهو عاكف على المنكر، لن يُقبل منه $(^{\circ})$ .

<sup>(1)</sup> لم ترد "إنْ " لتؤدى معنى النفى في الجملة الشرطية ولكنها وردت بهذا المعنى في مواضع أخرى من "الإشارات".

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۱۹۷. توجد أمثلة في صفحات ۹۹، ۱۲۲، ۱۷۷، ۲۱۹، ۲۲۰، ۳۰۹.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۳۱۵.

<sup>(</sup> الاشارات: ص ۳۷۷.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص ٤٤٠.

فقد ورد جواب الشرط فعلا مضارعا منفيا بلن.

وقوله أيضا حيث ورد جواب الشرط استفهاما غير مقترن بالفاء:

"لولا أنه خلقك، فسواك، فعدلك ...، متى كنت تستقل بذاتك"؟ (١).

وقد امتنع اقتران الفاء بجملة جواب الشرط المحتفظة بموقعها من الجملة الشرطية في مواضع قليلة كان جواب الشرط في معظمها جملة إنشائية استفهامية . والاستفهام في "الإشارات" – كما سبق أن ذكرت – استفهام بلاغي مفعم بانفعالات حادة متنوعة تنوع السياقات التي وردت فيها مثل التوبيخ،والاستنكار ،والنفي،والاستمالة،والاستعطاف،والاستنفار ،والتعجب ... إلخ .

- النمط الشرطى الذى اقترن جوابه باللام:

ومن الروابط اللفظية داخل الجملة الشرطية بالإضافة إلى الأداة الشرطية "اللام" حيث يقترن بها جواب الشرط حين تكون أداة الشرط " لولا"، و "لو" وتعرف الأولى أنها " تدخل على جملتين اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية (جملة جواب الشرط) بوجود الأولى (جملة الشرط)" (١). أما عن الثانية فهى " حرف امتناع الشرط، وامتناع الجواب جميعا" (١). والمقصود أن الجواب امتنع عن التحقق لعدم تحقق الشرط ولكن من الممكن تحققه إذا تحقق الشرط أو تيسر تحقق غيره (٤). ويغلب دخول "لو" على الفعل الماضى المثبت اقترانه باللام، ويغلب على جوابها الفعل الماضى المثبت اقترانه باللام، والغالب على الماضى المنفى تجرده منها، ويغلب اقتران الجواب الجملة الاسمية باللام (٥). ووظيفة اللام كوظيفة الفاء فهى تؤكد على ارتباط الشرط والجواب، فتزيل الاعتقاد بأن جملة الجواب جملة المستأنفة. و" يجوز حذفها كما فى قوله تعالى: (لو نشاء جعلناه أجاجا)... وقد ذهب أبو على فى بعض أقواله إلى أن اللام فى جواب لو ولولا زائدة مؤكدة، واستدل على ذلك بجواز سقوطها " (١).

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٢٨٦. توجد أمثلة في صفحات ٣٣٥، ٣٥٩، ٤٢٩.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب، ج. ۱، ص ۲۷۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> مغنى اللبيب: ج.١ ، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>ئ) حاشية الخضرى ، جـ ۲، ص ۱۲۷.

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ، جـ ١، ص ٢٧١، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل ، ج٩، ص ٢٢، ص٢٣.

ورد النمط:

لو + جملة الشرط فعلية فعلها ماض إما بالصيغة أو بالقرينة الزمانية "كان" + اللام + جواب الشرط جملة فعلية مثبتة فعلها ماض إما بالصيغة أو بالقرينة الزمانية.

يقول التوحيدى:

"يا هذا: لو ذقت حلاوة عيشك مع ربك لعلمتَ أنّ كل ماعداها باطل ، ولو أشرفتَ على النعيم الذي أعده لخدمه لأيقنت أن كل شيء بعده زائل" (١) .

وقد ورد فعل الشرط في أربعة مواضع ماضيا معنى كما في قوله:

"... لو لم يكن فى الدعاء إلا التلذذ بالمواجهة، والتنعم بالمشافهة، وإلا خرق الحجب، ورفع القنع ...، لكان فيه مقنع (٢).

وورد هذا النمط على صورة:

لو + جملة الشرط جملة اسمية + اللام + جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض.

ووردت جملة الشرط ضمن هذا النمط جملة اسمية مؤكدة "بأن" تلت لو وورد خبرها جملة فعلية فعلها ماض، ولإبقاء لو على اختصاصها بالفعل قدر النحاة فعلا محذوفا تقديره "ثبت" والمصدر المؤول من أنّ، ومعموليها فاعل (٣). يقول في سياق حديث الله المتخيل:

"لو أن عبادي علموا ما أرشحك له ... لصرت فتنه عليهم" (١٠).

وقد ورد النمط:

لو + جملة الشرط فعلها ماض بالصيغة أو بالقرينة الزمانية "كان" + جواب الشرط فعل ماض، مثبت غير مقترن باللام.

وقد ورد في ستة مواضع، وكُسر فيها الغالب على فعل الجواب من اقترانه باللام مثل قوله: "... لو انكشف عنك غطاء أمرى ... أشرفت على حقيقة عُرفي ونُكْرى" (٥).

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ٤٤. توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات ٤١، ٣٤، ١٠٥، ١٠١، ١٢١، ١٢٦، ١٢٦، ١٢٦، ١٢٦، ١٢٢، ١٢٧، ١٧٧

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۱۳۷. توجد أمثلة أخرى في صفحات. ۱۸٤، ۳٦٠، ٤٦٤.

<sup>(</sup>۲) حاشیة الخضری، جـ۲، ص ۱۲۹.

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص ٥٣.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص ٢٤٥. توجد أمثلة أخرى في صفحات ١٣٥، ٣٠٠، ٣٤٩، ٣٩٤، ٤٠٧.

وورد النمط:

لو + جملة الشرط جملة فعلية فعلها ماض بالصيغة أو بالقرينة الزمانية "كان" + اللام + جواب الشرط فعل ماض منفى مقترن باللام.

فقد كسر الغالب الذى هو عدم اقتران الماضى المنفى باللام، وقد ورد هذا النمط فى ثلاثة مواضع. يقول التوحيدي، إذ تخيل حديث الله إليه:

"قيل لى: لو أهلناك لهذا، لما أحرقناك بهذا" (١).

وقد ورد النمط:

لو + جملة الشرط جملة فعلية فعلها ماض + جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض معنى (مضارع منفى بلم) غير مقترن باللام.

وقد ورد في ثلاثة مواضع منها قوله:

"اللهم. إنا لو وفينا الحياء منك حقه ، لم نواجهك متلوثين بلطائخ الدنيا" (٢)

وجاء النمط:

لولا + جملة الشرط جملة اسمية + اللام + جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض، إما بالصيغة، أو بالقرينة الزمانية "كان"، مثبت.

بقول:

"لولا عطفنا عليك وتوفيقنا لك ، لكنت من الهالكين" (٣).

وورد النمط:

لولا + جملة الشرط جملة اسمية + جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض منفى غير مقترن باللام. من نحو قوله:

"إلهنا: لولا أنا نجد من روح هذا ما يبعثنا على مناغاة عبادك، ما ابتعثنا لذلك" (٤).

وورد النمط:

<sup>(</sup>۱) الاشارات: ۱۸۰ كذلك صفحات ۱۸، ۱۲۲.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۱۳۸. كذلك صفحات ۱۶۴، ۱۵۵.

<sup>(\*)</sup> الإشارات: ص ۲۲٤. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٤٦، ٥٣، ٦٣، ١٦١، ١٣٩، ٣١٦، ٣٧٢.

لولا + جملة الشرط جملة اسمية + اللام + جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماض، منفى، مقترن باللام.

يقول التوحيدي:

"لولا إذنك (يقصد إذن الله) لما دعونا إليك" (١).

ترتيب أجزاء الجملة الشرطية في الإشارات:

هناك نظام من الترتيب في شكل الجملة الشرطية اتفق عليه النحاة ؛ وذلك بأن تتصدر أداة الشرط، ويليها جملة الشرط، ثم جملة جواب الشرط. لكن "قد يتغير نظام جملة الشرط بتقديم عبارة الجواب على أداة الشرط فتبقى الدلالة ويبقى الأسلوب" (١). وقد ورد كثير من الأمثلة في القرآن الكريم تعبر عن هذا التغيير في ترتيب أركان الجملة الشرطية، كما في قوله عز وجل: "يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن "فذكر إن نفعت الذكري" (سورة الأعلى: آية ٩) وقوله عز وجل: "يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون" (سورة يوسف: آية ٣٤)، وغير هذا من الأمثلة . وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب بعض النحاة إلى أن الجواب في هذا الشكل الشرطي محذوف يفسره ما جاء قبل الأداة ومبرر هؤلاء النحاة أن أداة الشرط تعمل فيما تأخر عنها ولا تعمل فيما يتقدمها لأتها عامل ضعيف، ومن ثم فإن ما يتقدمها لا يعد جوابا للشرط (١). وواضح تأثر هذا الرأى بقضية العامل التي طالما سيطرت على معظم النحاة بوصفها إحدى مؤثرات علم المنطق الذي كان وسيلة من وسائل التقعيد لدى القدماء.

ويقول ابن جنى فى " فصل فى التقديم والتأخير": "ولا يجوز تقديم الجواب على المجاب شرطا كان أو قسما أو غيرهما، ألا تراك لا تقول: أقم إن تقم فأما قولك أقوم إن قمت، فإن قولك: أقوم ليس جوابا للشرط، ولكنه دال على الجواب، أى إن قمت قمت ودلت أقوم على قمت.ومثله أن تالم إن فعلت، أى إن فعلت ظلمت، ودلك قولك (أنت ظالم) عليه" (أ)، أى أنه من الخطأ أن يظهر أثر الجزم على ما قبل الأداة لأنه ليس جوابا للشرط فلا يظهر الأثر الإعرابي، لذلك فإنه يرى أنه من الخطأ أن نقول " أقمْ إنْ تقمْ " بجزم الفعل "أقوم"،

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۳٦١. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٢٣٥، ٣٦٣، ٤٣٨.

<sup>(</sup>۲) في النحو العربي: ، ص ۲۸۹.

<sup>(</sup>۳) في النحو العربي، ص ۲۲۱، ص ۲۹۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(؛)</sup> الخصائص : جـ۲، ص۳۸۹، ص ۳۹۰.

ومن الصواب أن نقول " أقومُ إن قمتَ" برفع الفعل "أقوم" إذ إنه ليس فعل الجواب، بل هو يفسره، فلا تعمل فيه الأداة. ولست أدرى لِم لا تكون الجملة (التركيب) السابقة على الأداة هي جملة (التركيب) جواب الشرط مادامت متممة لمعنى الجملة الشرطية؟ ففي القول بأنها محذوفة تكلف وتضييق وإلغاء لموجود.

وقد وردت فى الإشارات جمل شرطية تقدم فيها جواب الشرط على الأداة بوصفه إمكانية دلالية يتيحها نظام اللغة. فهذا التقديم للجواب تأكيد لأهمية الجملة (التركيب) المتقدمة (بغض النظر عن كونها الجواب أو ما يفسره. على الرغم من أن الجملة المتقدمة (التركيب) قد اقترنت بالرابط الفاء التي هي قرينة لفظية على الجزاء أو جواب الشرط في بعض المواضع، وهذا ما سيأتي ذكره إن شاء الله)، فهي محل اهتمام، ومحل هم من قبل التوحيدي (والأديب عموما) فتم الإفصاح عنها أولا "كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى" (۱).

ومن ثم فقد ورد جواب الشرط في بعض المواضع متقدماً الأداة، وجاء جملة فعلية فعلها ماض (بالصيغة أو بالقرينة الزمانية "كان")، أو فعلها ماض معنى موافقا في ذلك شرط بعض النحاة، ومنهم سيبويه، في هذه الحالة التي انعدمت فيها الصدارة للأداة (٢).

وقد وردت الفاء مقترنة بجواب الشرط المتقدم على الأداة كقرينة لفظية عليه في بعض المواضع، وفُقدت تلك القرينة اللفظية على كونه جواب الشرط في مواضع أخرى. وقد جاء معدل المرات التي ترك فيها الفاء أكبر من معدل مرات إثباتها. ويُلاحظ أن معظم جمل (تراكيب) أجوبة الشرط المتقدمة على الأداة هي من نوع تلك الجمل التي اشترط النحاة اقترانها بالفاء حين ترد جواباً للشرط حتى لا يظن أنها جمل مستأنفة . وقد سبق أن أوضحت تلك الأنماط التي اقترن فيها الجواب بالفاء، واتضح من عرضها أن أكثر هذه الأنماط ورودا تلك التي كان جواب الشرط فيها جملة إنشائية طلبية وهذا مرده إلى أسباب، هي:

- أن التوحيدى فى نص الإشارات يوجه حديثه إلى ذاته التى لا يرضى عنها وإلى الآخر العاصى فينصح، ويرشد ويعاتب، ويزجر، ويعنف، وينهر، ويرغب، ويستميل، ويستفيق،

<sup>(</sup>۱) الكتاب: جـ ۱، ص ۳٤.

<sup>(</sup>۲) النحو الوافي ، جـ٤، هامش ص ٥٥، ص ٥٥١.

ويستنكر، ويتعجب، وينفى ... إلى آخر هذه الانفعالات التى تعكس شعوره بالأزمة وعدم الرضى إزاء المتحدث إليه (الذات – الآخر).

- أن التوحيدي يتوجه إلى الذات العلية (الله عز وجل) داعيا، متمنيا مترجيا، متوسلا ، منيبا، شاكيا، باثاً ما هو مسموح به من مكنونات النفس ، وما يكاد يكون غير مسموح به.

وعلى ذلك فلا يوجد ما هو أنسب من الأسلوب الإنشائي حتى يستخدمه هذا المبدع ليتواءم وتفاعله مع كل توجه ولا يخفى ما تتشبع به الجمل الإنشائية من تتغيم يكشف عن انفعالات النفس وجيشانها لدى المتحدث، إذ تكون "النغمة صاعدة في الاستفهام والأمر والنهي"(١) ، فيكون ذلك من دواعي التأثير في المتلقى، فتتلوه الاستجابة المرجوة.

وقد ورد النمط:

جواب الشرط مقترن بالفاء + أداة الشرط + جملة الشرط جملة فعلية فعلها ماض إما بالصيغة، أو بالقرينة الزمانية "كان" أو ماض معنى فقط.

يقول التوحيدي:

"... فاعذرني إن كنتُ مقصرا في أمرك" (٢).

ويقول على تقدير مبتدأ محذوف:

"فيخصك إذا قرعت بابه ذاكرا "(٣). أي فهو يخصك.

وقد ورد النمط:

جواب الشرط غير مقترن بالفاء + أداة الشرط + جملة الشرط جملة فعلية فعلها ماض إما بالصيغة أو بالقرينة الزمانية "كان" أو فعلها ماض معنى فقط.

<sup>(</sup>۱) في نحو اللغة وتراكيبها ، منهج وتطبيق ، خليل أحمد عمايرة، عالم المعرفة بجدة ، ط۱ ، ۱۴۰۶هـ، ص ١٧٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الإشارات: ص ۳۰۷.

يقول:

"أين الفكر فيما له طائل إذا جاء الحق وزهق الباطل" (١) .

وقد ورد النمط الشرطي:

جملة فعلية فعلها ماض + الفاء + أداة الشرط (لمّا) + جملة الشرط + جملة جواب الشرط.

وقد ورد هذا النمط ليدل على وقوع الشرط وحدوثه بوصفه رد فعل لحدث آخر حدث من قبل، وقد اقترنت أداة الشرط "لما" – التى وردت فقط ضمن هذا النمط والتى قال عنها سيبويه: " ... هى الأمر الذى وقع لوقوع غيره" (٢) – بالفاء للدلالة على سرعة رد الفعل، وحدوث الشرط، وقد ورد هذا النمط أكثر ما ورد فى سياق معاتبة الذات الإلهية مستعطفا، ومتوسلا، وذلك كما فى قوله:

"إلهى: استزرتنى، فلما جئت حجبتنى، دعوتنى، فلما أجبت جفوتنى ، خاطبتنى، فلما استفهمتك أبهمت علىّ، ..." (٣).

وورد النمط الشرطى:

ما يدل على جواب الشرط + و + أداة الشرط (إنْ - لو) + جملة الشرط.

وقد يأتى على الترتيب:

جزء مما يدل على جواب الشرط + و + أداة الشرط (إن - لو) + جملة الشرط + الجزء الباقى مما يدل على جواب الشرط.

وقد علق الخضرى فى حاشيته على هذا النمط الذى مثّل له بالقول: "زيد، وإن كَثُر ماله، بخيل" فإن "إن" هنا "زائدة على التحقيق لمجرد الوصل أى وصل الكلام ببعضه ، والواو للحال أى زيد بخيل والحال أنه كثر ماله ، وقيل شرطية (يقصد إنْ) حذف جوابها للدلالة عليه ببخيل والواو للعطف على مقدر أى إن لم يكثر ماله، وان كثر فهو بخيل، لكن ليس المراد بالشرط فيه حقيقة

<sup>(</sup>۲) الكتاب: ج ٤، ص ٢٣٤. كذلك مغنى اللبيب ج١، ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٣٨٦. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ٦٠، ١٧٩، ٢٢٤، ٢٢٥، ٣٢٦. ٤٣٩.

التعلق، إذ لا يُعلق على الشيء ونقيضه معا، بل التعميم، أي إنه بخيل على كل حال" (١). فالواو هنا تفيد تعميم الشرط وتدل على أن الجواب متحقق في كلا الحالين.

وقد ورد هذا النمط من الشرط الذى يفيد التعميم و المتحقق الجواب مع الأداة "إن"،والذى يفيد تحقق الشرط على وجه " التقليل" (٢) مع الأداة "لو". وقد كثر ورود هذا النمط مع "إن" وذلك كما في قوله محذرا من النفس مشبها إياها بالعدو.

"... لا تغتر بالعدو وإن كان قريبا منك بالنسب، فالعدو عدو وإن أظهر اللين، كما أن الصديق صديق وان أظهر الغلظة" (٣).

فالجواب متحقق على أية حال، أى: لا تغتر بالعدو إن كان قريبا، أو إن لم يكن قريبا – العدو عدو إن أظهر اللين، أو ان لم يظهره – الصديق صديق إن أظهر الغلظة، أو إن لم يظهرها.

وفى هذا يقول الرضى: "وقد تدخل الواو على "إنْ" المدلول على جوابها بالمتقدم ولاتدخل الا إذا كان ضد الشرط المذكور أولى بذلك المتقدم الذى هو كالعوض من الجزاء من ذلك الشرط كقولك أكرمه وإن شتمنى، فالشتم بعيد من إكرامك للشاتم، وضده وهو المدح أولى بالإكرام، وكذلك قوله (ص) اطلبوا العلم ولو بالصين" (3).

يقول التوحيدي مخاطبا الله:

"... فواصفك، وإن أطنب، عييى، وذاكرك، وإن أسهب، نسىّ، والناظر إليك، وإن حدّق محجوب، والمتعرض لك، وان تجلد، مغلوب" (٥).

فالواصف لله عييى، على كل حال، أطنب أو لم يطنب، والذاكر لله نسىّ، أسهب فى ذكره أو لم يسهب؛ لأن العبد لن يوفى الله حقه، والكافر العنيد، قوى أو ضعف، مغلوب من الله.

ويقول أيضا في سياق النصح:

واعمل عملا تصل به إلى الرضى، وإن عُرضتَ على جمر الغضا" (١).

<sup>(</sup>۱)حاشية الخضرى: جـ۲، ص ۱۲۰.

 $<sup>(^{7})</sup>$ حاشية الخضرى: ج $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۲۱۶، ص ۲۱۷.

<sup>(</sup>ئ) شرح الرضى على الكافية: ج ٤، ص٩٨.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص۲۰.

أما عن ورود الأداة الشرطية "لو" مع هذا النمط، فقد كان أقل . وقد أورد سيبويه في الكتاب "قول العرب: ادفع الشر ولو اصبعا، كأنه قال: ... ولو كان اصبعا "(١) فيلي "لو" اسم منصوب ... خبر لـ "لكان" محذوفة ... نحو " التمس، ولو خاتما من حديد ... وقوله:

لا يأمنُ الدهرَ ذو بغي، ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهلُ والجبلُ" (٢)

نلاحظ أن "لو" لم تفد في البيت التقليل حيث سبقتها الواو ولكنها أفادت التضخيم والأهمية لما بعدها فكأنها تعطى معنى علي الرغم من وجود متحقق له أهمية وخطر من وجهة معينة إلا أنه يحدث ما يدل على عكس تلك الأهمية وذلك الخطر. وقد اتفقت تلك الدلالة مع قول التوحيدي عن المغرور المتمادي في غروره وفجوره:

"عنده أن الحزم كله في معاطاة الكأس بعد الكأس وشرب الخمر بعد الخمر ... ولو بخرق الدين ... " (٣) .

ويقول التوحيدي في سياق يفيد النصح حيث تفيد "لو" التقليل:

"يا هذا: إن كنت ظامئا فردْ ولو حبوا" (٤).

على تقدير ولو كان حبوا، أى فرد، ولو كان أقل الورود، والظمأ هنا كناية عن البعد عن الدين، وعن الله، والورود قرب من الدين، ومن الله.

### اجتماع القسم والشرط:

وورد النمط:

قسم + أداة الشرط (إن) + جملة الشرط + جواب القسم.

والنمط:

قسم + أداة الشرط (لو) + جملة الشرط + جواب الشرط.

اقترن القسم بالشرط فى "الإشارات" فى بعض المواضع، ومعلوم أنه لو اجتمع الشرط والقسم، فإن الجواب يكون للمتقدم منهما. يقول سيبويه: "فإذا بدأت بالقسم لم يجز إلا أن يكون

<sup>(</sup>۱) الكتاب : جـ ۱ ، ص ۲۷۰ .

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب: جا، ص ۲٦٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>الإشارات: ص ٢٠١. كذلك انظر ص ٢٣٣.

<sup>(</sup> أ ) الإشارات: ص ٣٢٠.

عليه، ألا ترى أنك تقول لئن أتيتنى لا أفعلُ ذلك لأنها لام القسم ولا يحسن فى الكلام لئن تأننى لا أفعلُ لأن الأخير لا يكون جزما" (١).

ومفهوم هذا القول أنه لا ينبغى أن يكون الجواب جواب شرط إذا بدأ بالقسم وُتلى بالشرط، فالأولى أن يكون الجواب للقسم المبدوء به لأن اليمين فى هذه الحالة ليس اعتراضيا لتأكيد الكلام فقط مثل قولنا "أنا – والله – إن تأتنى آتك"، فاليمين لا تكون لغوا فى حالة البدء به، ويكون لآخر الكلام، وما بينهما (أى جملة الشرط) لا يمنع الآخر أن يكون على اليمين (٢) فلا يصح جزم الفعل فيه، ويكون جواب القسم مغنيا عن جواب الشرط المحذوف وُمُفهما له.

ذلك ما يخص اجتماع القسم والشرط غير الامتناعي أي الشرط المتضمن أدوات الشرط عدا (لو – لولا – لوما) التي تدل على امتناع الجواب. أما ما يخص اجتماع القسم والشرط الامتناعي الذي يتضمن الأدوات السابق ذكرها فإن الجواب يكون للشرط الامتناعي سواء أكان متقدما على القسم أم متأخرا عنه (٢).

ورد القسم باللام مقترنا بأداة الشرط" إن" في موضع واحد من الإشارات وكان الجواب للقسم المتقدم على حسب القاعدة، والقرينة في ذلك اقتران فعل جملة جواب القسم المضارع المثبت الذي لم يقع باللام الداخلة على جواب القسم والنون (1) اللذين يفيدان توكيد الوقوع مستقبلاً.

يقول التوحيدي في سياق يفيد النصح:

"لئن بذلت قليلا لتعوَّضن كثيرا، ولئن نصبت يسيرا لتستريحنّ طويلا" (٥٠).

وقد ورد القسم والشرط الامتناعى بـ "لو" مجتمعين حيث كان الجواب للشرط الامتناعى، وجاء جملة فعلية فعلها ماض مثبت بالصيغة أو بالقرينة الزمانية "كان"، وقد اقترن باللام التى تقع فى جواب "لو" لتأكيد الارتباط بين جملة الشرط وبين جملة جواب الشرط.يقول التوحيدى:

"والله لو كان هذا (يقصد حديثه) كله هزلا لا جد معه، أو لعبا لا قصد فيه ... لكان ينبغى أن تراه غنيمة باردة، وكنزا مظفورا به ... " (١).

<sup>(</sup>۱)الکتاب: ج۳، ص ۸٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

<sup>(</sup>۳) النحو الوافي ، جه ، ص ۴۸۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> الکتاب، ج ۳، ص ۱۰۶.

<sup>(</sup>٥)الإشارات: ص ٣١٤.

وورد الجواب ماضيا منفيا غير مقترن باللام في موضع واحد، إذ كان جواب الشرط الواقع بعد "لو" ماضيا، منفيا، يغلب عدم اقترانه باللام.

يقول التوحيدي:

"والله لو ظاهرك على هذه النعم الجسيمة وعلى إحصاء هذه القسم الكريمة الثقلان: الجنُّ والإنس ما قدرت على عشير من ذلك" (٢) .

نجد أن الجواب في المثالين السابقين غير متحقق (امتناع) لأن الشرط غير متحقق (امتناع)، وهذا هو المعنى الذي تؤديه "لو"؛ فكان الجواب للشرط.

(١) الإشارات: ص ١٦.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۳۳۱. توجد أمثلة في صفحات ۱۲، ۱۲۲، ۱۷۶، ۱۸۸،۲۰۰، ۲۹۳.

# ٢- الجملة الفعلية التي يقع فعلها مجزوماً في جواب الطلب:

وقد اتضح وجود نوع آخر من الجملة التي تمتد عن طريق الترتب، وتمثل ذلك في الجملة الفعلية التي يقع فعلها مجزوما في جواب الطلب أي مسببة عنه كتسبب جزاء الشرط (جواب الشرط) عن فعل الشرط (۱)؛ فهو نمط شرطي بدون أداة شرط تكون قرينة على التعلق. يقول سيبويه "إنما انجزم هذا الجواب كما انجزم إنْ تأتني بإن تأتني، لأنهم جعلوه معلقا بالأول غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء كما أنّ إنْ تأتني غير مستغنية عن آتك" (۲).

وينجزم الفعل في هذا النوع من الجزاء الخالي من الأداة الدالة عليه " إذا كان جوابا لأمر أو نهي أو استفهام أو تمن أو عرض. فأما ما انجزم بالأمر فقولك: ائتتى آتك. وأما ما انجزم بالنهي فقولك: لا تفعل يكن خيرا لك . وأما ما انجزم بالاستفهام فقولك: ألا تأتيني أحدثك؟ وأين تكون أزرُك؟ وأما ما انجزم بالتمني فقولك: ألا ماء أشربه، وليته عندنا يحدثنا. وأما ما انجزم بالعرض فقولك ألا تتزلُ تصب خيرا " (") ، فيكون جزم المضارع الواقع جوابا لتلك الصور من هذا النمط الخالي من الأداة على الأخذ في الحسبان أن فيها معنى "إنْ " (أ).

وهناك "الحروف التى تتزل بمنزلة الأمر والنهى لأن فيها معنى الأمر والنهى، فمن تلك الحروف: حسبك ، وكفيك ، وشرعك ، وأشباهها" ، تقول حسبك ينم الناس . ومثل ذلك: "اتقى الله امرؤ، وفعل خيراً يثب عليه" لأن فيه معنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. وكذلك ما أشبه هذا" (٥) أى ومثل ذلك بعض الأساليب التى تدل على الأمر وان لم يكن بالصيغة لدلالة الجزاء عليها.

وفي "الإشارات" اقتصر ورود الفعل المضارع المجزوم فى جواب الطلب الدال على الأمر. وقد اتضحت قرينة الجزم فى بعض المواضع دليلا على التعلق، والشرطية فى ذلك النمط الخالى من أداة الشرط، وذلك كما فى قوله:

"... املكُ نفسك من نفسك، تتجُ نفسك من نفسك لنفسك " ...

<sup>(</sup>۱) النحو الوافي ، جـ٤، ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>۲)الکتاب: ج۳، ص ۹۳، ص ۹۴.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup>الكتاب: ج. ۳، ص ۹۳.

<sup>(</sup> انظر الکتاب، جس ۳، ص ۹٤.

<sup>(</sup>٥)الكتاب: ج ٣، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۱۱. توجد أمثلة أخرى في صفحات ۱۱، ۱۳۴، ۱۵۲، ۲۹۹، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۶۲.

إذ دلت قرينة جزم فعل الجواب "تنجُ" على معنى التعلق بينه وبين فعل الطلب الذى يفيد الأمر "املك". ولكننا نجد موضعين لم تتضح فيهما قرينة الجزم فى فعل الجواب، حيث لم تظهر علامة الجزم فى بنية الفعل ، إذ ورد صحيحا، فكانت القرينة إذ ذاك هى المعنى؛ وذلك فى قوله إذ تخيل حديثا مع الذات العلية:

"فاحترس الآن منا نحرسنك بأنفسنا" (١).

وقوله:

"اشهد ضعفك في قوتك ، وأشرف على قوتك في ضعفك ، <u>تجدّك</u> منقوصا بعد الزيادة" (۱) . حيث لم تتضح قرينة الجزم وهي السكون في هذين الموضعين ولكن يبدو من المعنى التعلق بين الفعلين، ففي المثال الأول : إن احترس العبد من الله واتقى مكره، فسيحرسه الله، فحراسة الله جزاء معلق على الاحتراس من الله الذي هو بمعنى "الإحسان". وفي المثال الثاني: فإن الشعور بالنقصان سينبع عند الإحساس بالضعف والشعور به في ثنايا القوة. وعلى هذا فحراسة الله ليست قائمة إلا بقيام فعل الطلب "احترس"، والشعور بالنقصان ليس قائما إلا بقيام فعل الطلب (اشهد).

(۱) الإشارات: ص ۱۸۰.

<sup>(۲)</sup> الإشارات: ص ۳۱۳.

٣-الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية الجوابية على إضمار ((أنْ)):

وردت الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المنصوب على إضمار "أن " الناصبة للفعل المضارع بعد فاء السببية الجوابية المقترنة بفعل جملة جواب الطلب، وجملة جواب النفى المحض، وقد طالت الجملة بها طول ترتب حيث تكون جملة الجواب متسببة عن جملة الطلب أو جملة النفى ونتيجة لها، وذلك كما فى قوله تعالى: "لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب" (سورة طه، آية ٢٦)، وقوله تعالى: " لا يقضى عليهم فيموتوا" (سورة فاطر، آية ٣٦) (١)، حيث وقعت جملة "يسحتكم" جوابا لجملة الطلب "لا تفتروا" متسببة عنه، فاقترنت الفاء بالفعل المضارع الذي انتصب بأن مضمرة، وكذلك وقعت جملة "يموتوا" جوابا لجملة النفى " لا يقضى" وقد انتصب الفعل المضارع "يموتوا" بعد "أن" مضمرة فحذفت النون.

وقد اقتصر ورود الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المنصوب على إضمار "أن" واقعة جوابا لجملة الطلب حيث أفاد في مواضعه الاستفهام – الأمر – النهي – التحذير فترتبت جملة الجواب على جملة الطلب.

يقول التوحيدي طالبا من "هذا" أن يستمع إليه:

"فهل من صبر فأتقدمَ على مقدرة؟، أو هل تتوقف محتاطا فأتأخرَ عن معذرة ؟ " (٢) .

<sup>(</sup>١) الكتاب ، حـ٣، ص ٢٨ وما بعدها. كذلك انظر : النحو الوافى : جـ٤ ص ٢٥٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۳۹۵. توجد أمثلة أخرى في صفحات ۲۸۹، ۳۰۳، ۳۲۰، ۳۲۳، ۳۷۳، ۲۲۱، ۹۵۹.

الفصل الثالث أعراض الجملة وتحولاتها

### تمهيد

أعراض (١) الجملة وتحولاتها:

العَرَض في اللغة: من أحداث الدهر من الموت والمرض ونحو ذلك قال الأصمعي: العَرَض الأمر يُعْرَض للرجل يُبتلي به، والعرض والعارض الآفة تعرض في الشيء وجمع العرض أعراض...والعرض في الفلسفة ما يوجد في حامله ويزول عنه من غير فساد حامله، ومنه مالا يزول<sup>(2)</sup>.

وقد أوضح السيرافي العَرَض اصطلاحا، فقال "يعنى ما يعرض في الكلام فيجيء على غير ما ينبغي أن يكون عليه قياسه"(3).

يحدد سيبويه البنية الأساسية (4) للجملة بنوعيها، فيقول في باب المسند والمسند إليه: ":هذا باب المسند والمسند إليه وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بُداً. فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنى عليه (يعنى الخبر) وهو قولك عبد الله أخوك، وهذا أخوك، ومثل ذلك يذهب عبدالله، فلا بد للفعل من اسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء "(5).

تتكون الجملة الاسمية في أبسط صورها، إذ تكون توليدية نواة، من المسند إليه (المبتدأ)+ المسند (الخبر)، وتتكون الجملة الفعلية في أبسط صورها من المسند (الفعل)+المسند إليه (الفاعل). وتتسع تلك الجملة النواة بعناصر لغوية تدخل في علاقات تركيبية مع عنصري الجملة وتكون مكملات، أو متعلقات للفعل في الجملة الفعلية، فتسهم في إتمام المعنى. ولكن هناك ما يطرأ على تلك البنية من تحولات وتغييرات من شأنها أن تنتج تراكيب ذات شكل جديد، تضفي على المعنى ثراءً وتضيف إليه أبعاداً، ووجهات دلالية أخرى يريدها المبدع ولا تفي بها الصورة الأساسية للجملة.

<sup>(</sup>۱) ورد هذا المصطلح – الذى يتفق إلى حد بعيد مع مصطلح التحويل عند التحويليين – عند سيبويه حيث يقول: "هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض". الكتاب، جـ ١، ص ٢٤.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب: مادة عرض.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الكتاب: جـ ١، ص ٢٤، هامش ٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> يقابل "البنية الأساسية" للجملة مصطلح الجملة التوليدية النواة في نظرية النحو التحويلي لتشوسكي ، كما ذكرت آنفا، وعندما يطرأ على تلك البنية الأساسية أو تلك الجملة التوليدية النواة أحد عناصر التحويل (تغييرالترتيب-الزيادة-الحذف-...) فإنها تصبح جملة تحويلية.

<sup>(°)</sup> الكتاب: جـ ١، ص ٢٣.

تلك التغييرات والتحولات في الجملة كثيرة أهمها: -الحذف-التقديم والتأخير (تغيير الترتيب)- الزيادة.

ومن الطريف أن يسمى ابن جنى تلك التغييرات وتلك التحولات، بوصفها رد فعل لغوى لإرادة الكاتب المبدع في التعبير، "شجاعة العربية" فإن ما يحدث لبعض عناصر الجملة، أو ما يحدث لبنية الجملة في مجموعها من التغييرات السابقة الذكر ما هو إلا شجاعة، وقدرة، ومرونة، وكيفيات أتاحتها اللغة ؛ لتمكن المبدع من التعبير كيفما أراد فمِن أين يولد الإبداع؟، وكيف السبيل إلى توصيل المعنى المختلف والمغاير إن لم يحدث تقديم لما حقه التأخير وتأخير لما حقه التقديم، وحذف لما حقه الذكر، وذكر لما حقه الحذف، ... إلى غير ذلك من أشكال التعبير؟

وكل تحول من هذه التحولات ما هو إلا طريقة (أسلوب)، وشكل من أشكال التعبير في تأليف الجملة. يقول عبد القاهر "وإذ قد عرفت أن مدار أمر "النظم" على معانى النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد لها ازدياداً بعدها، ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق، ولكن تَعْرِض بسبب المعانى والأغراض التي يوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعض، واستعمال بعضها مع بعض "(2).

ويتابع عبد القاهر في موضع آخر مشيراً إلى هذه الأعراض والتحولات والفروق والوجوه التي هي تخير لمواضع العناصر اللغوية، فيقول: "...فليس الفضل للعلم بأن "الواو" للجمع، "والفاء" للتعقيب بغير تراخ، و "ثم" له بشرط التراخي، و "إن" لكذا، و"إذا" لكذا، ولكن لأن يتَأتَى لك إذا نظمت شعراً وألقت رسالة أن تحسن التخير، وأن تعرف لكل من ذلك موضعه... والمزية لو كانت تجب من أجل اللغة والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فيها لكان ينبغي أن لا تجب...بالفصل وترك العطف، وبالحذف والتكرار، والتقديم والتأخير، وسائر ما هو هيئة يحدثها لك التأليف ويقتضيها الغرض الذي تؤم والمعنى الذي تقصد"(3).

<sup>(</sup>۱) الخصائص، جـ۲، ص٣٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز: ص٨٧.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز: ص ٢٥٠.

وهناك من الأعراض والتحولات ما تقره القاعدة النحوية (۱) ، وتوجبه كما في وجوب تقديم ما يتعلق بالخبر المحذوف من جار ومجرور أو ظرف على المبتدأ النكرة، وهناك وجوب حذف خبر "لولا" الإمتناعية إذا كان كوناً عاماً...،وغيرها كثير. ومنها ما هو عدول عن الأصل كما في حذف المبتدأ في قوله تعالى: "طاعة وقول معروف" (سورة محمد، آية ۲۱) أي أمرنا طاعة وقول معروف وهو كثير (۱)،وهذا الجواز الذي هو عدول عن الأصل لدلالة ما مسموح به ما دام المعنى واضحاً غير ملتبس، ويدل عليه السياق اللفظي أو الموقف. وعندما "يقول ابن مالك مثلا:

والأصل في الأخبار أن توخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فإن معناه أن تقديم المبتدأ هو الأصل، والأصل في النحو يتفق عادة مع المنطق الفطري، فهذا المنطق يقضى بأنك إذا أردت أن تتحدث عن أمر ما سميته أولاً، ثم عقبت بما تريد تقريره عنه فإذا عكست هذا الوضع، فقد عدلت عن الأصل الذي يقتضيه المنطق الفطري، ولا يدفعك إلى ذلك إلا مؤثر آخر غير منطقي، أي مؤثر وجداني"(٣).

إذن فهناك القاعدة ( النموذج )، وهناك تحولات عن القاعدة إما تلك التى فرضتها اللغة ونظامها وإما تلك التى أجازها الاستعمال وأجازها واقع اللغة وتلك التى وردت فى كتب اللغويين والبلاغيين القدماء، وإما تلك التى تفرضها إرادة المبدع ذاته فتكون مخالفة؛ وذلك لزيادة كشف عما يريده، وهذا يتضح بشكل كبير من خلال إبداعات المحدثين الشعرية. فممارسة المبدع لأى من تلك الحالات اختيار يعزى إليه يكشف من خلاله عن رؤيته وعما فى سريرته.

ومن أبرز التحولات والأعراض التي عرضت للجملة في نص الإشارات:

الحذف- تغيير الترتيب (التقديم والتأخير)- الزيادة ومنها الاستفهام والاعتراض. وسوف أتناول تلك التحولات بالدراسة للكشف عند مقدرة التوحيدي في الإفادة من "شجاعة العربية".

<sup>(</sup>۱)الأصول، دراسة ابيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب، تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٢، ص ١٣٠٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الخصائص: ج۲، ص۳۶۶

<sup>(</sup>٣) اللغة والإبداع: شكرى محمد عياد، انترناشيونال برس، ط١، ١٩٨٨، ص٨٦.

# المبحث الأول

من عناصر التحويل في الجملة: الحـــذف Deletion

الحذف<sup>(1)</sup> هو نقص عنصر أو أكثر في بنية الجملة سواء أكان إسنادياً أم غير إسنادي لدلالة معينة دون الإخلال بالفائدة التي يحسن السكوت عليها ، فهو وسيلة لغوية تبين عما في النفس. وليس هناك تناقض بين الحذف والإبانة "فالصمت عن الإفادة أزيد للإفادة"<sup>(2)</sup>. وقد يكون الإنسان في موقف ما <sup>(3)</sup> أنطق ما يكون إذا لم ينطق، وأبنين ما يكون إذا لم يبن <sup>(4)</sup>.

ولكى يؤدى الحذف وظيفته فى الإبانة، ويكون فى موضعه أحسن من الذكر، ويكون "إضماره فى النفس أولى وآنس من النطق به"(5). لا بد أن يدل على هذا الحذف دليل ليعلم موضعه لدى القارىء والسامع وإلا أصبح ضرباً من الغموض وضرباً "من تكليف علم الغيب فى معرفته"(6) و "لغواً من الحديث لا يجوز بوجه"(7) ، فيُفقد التواصل بين المُنشىء والمستقبل ويَفقد الحذف غرضه بوصفه نمطاً من الإفادة، وشكلا تعبيرياً متميزاً؛ وذلك لأنه يؤدى إلى توسيع دائرة الدلالة والتصور بالنسبة للمتلقى(8) الذى يجتهد للوصول إلى هذا المحذوف الذى ربما يتعدد متناسباً مع الأحاسيس والأفهام المتعددة.

وقد أوضح ابن عصفور في "المقرّب" أسباب الحذف عند حديثه عن السبب الذي لأجله يحذف الفاعل في "باب ما لم يسمَّ فاعله" وهي أسباب يمكن أن تنطبق على غيره من العناصر اللغوية المحذوفة، فيقول: " وأما السبب الذي لأجله يحذف الفاعل فإنه يحذف إما لعلم المخاطب، أو للخوف منه، أو للخوف عليه، أو للتعظيم، وذلك إذا كان المفعول حقيراً، أو

<sup>(</sup>١) "وإنما كلامنا على حذف ما يحذف وهو مراد". الخصائص: جـ٢، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) دلائل الإعجاز: ص ۱٤٦. كذلك المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ١٩٩٠م، جـ٢، ص٧٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> حالى أو مقالى.

<sup>( )</sup> دلائل الإعجاز، ص ١٤٦. كذلك المثل السائر، جـ٢، ص٧٧.

<sup>(°)</sup> دلائل الإعجاز: ص ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) الخصائص: ج۲، ص۳۲۲.

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  المثل السائر: ج $^{(\vee)}$  المثل السائر:

<sup>(^)</sup> تحليل لغوى أسلوبي لنصوص من الشعر القديم، عبدالرحيم الرحموني، دار الأمان، الرياط، طـ١، ١٩٩٠م، صـ ١٦، ص ١٧.

للتحقير، وذلك إذا كان المفعول عظيماً، أو إيثاراً لغرض السامع، أو لإقامة الوزن، أو لتوافق القوافي، أو لتقارب الأسجاع"(1). ويمكن أن تكون هذه أسباب عامة لسائر المحذوفات كما ذكرنا. وقد حوى كثير من كتب القدماء(2) مواضع الحذف والاختصار (3).

وعلمتُ أنَّى يوم ذا ك مُنازلُ مَعْباً ونَهْدا

قوم إذا لبسوا الحديد د تنمّروا حَلَقا وقِدًا (دلائل الإعجاز: ص ١٤٧، ص ١٤٨).

والمقصود بـ "دليل حال" هو السياق غير اللغوى، وفي ذلك يقول ابن جنى عند حديثه عن حذف الصفة التى قد دلت الحال عليها فحذفت "وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سبيرَ عليه ليل وهم يريدون: ليل طويل.وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دلّ الحال على موضعها. وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح، والتطريح، والتفخيم،والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك (يُفهم من "تحو ذلك" أن المحذوف قد يتعدد تقديره كما ذكرت آنفاً) وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته، وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه،فتقول: كان والله رجلا! فتزيد في قوة اللفظ بـ (الله) هذه الكلمة،ولتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها أي رجلاً فاضلاً أو شجاعاً، أو كريما،أو نحو ذلك...وعلى هذا وما يجرى مجراه تحذف الصفة، فأما إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال فإن حذفها لا يجوز" (الخصائص: جـ٢، ص ٣٧٣). إذن فلا بد من دليل على المحذوف وإلا فإن هذا لغو من الحديث وجؤر في التكليف" (الخصائص: جـ٢، ص ٣٧٣).

= وقد أورد ابن قتيبة كثيرا من نماذج الاختصار لدليل، يقول: "ومن الاختصار: القسم بلا جواب إذا كان في الكلام بعده ما يدل على الجواب... قوله عز وجل: (والنازعاتِ غَرْقا، والناشطاتِ نَشْطاً والسابحاتِ سَبْحا،

<sup>(</sup>۱) المقرّب: ابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار الجوارى، وعبد الله الجبورى، مطبعة العانى، بغداد، ١٩٨٦م، ص ٨٦.

<sup>(</sup>۲) على سبيل المثال كتب: "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة، و"دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني، و"الخصائص" لابن جنى، الجزء الثانى، و"مغنى اللبيب" لابن هشام، الجزء الثانى، و"المثل السائر" لابن الأثير، الجزء الثانى، والأقصى القريب في علم البيان للتنوخي .

<sup>(</sup>٣) يريدون بالاختصار "الحذف لدليل" (مغنى اللبيب، جـ٢، ص ٢١١) "إما بجرى ذكر أو دليل حال" (دلائل الإعجاز، ص ٥٥١)، أى أنه مقصود ومنوى، ومعين، ولكن يراد إخفاؤه لغرض ما، وقد يكون فى خفائه ظهوره. والمقصود "بجرى ذكر" أى دلالة المقال عليه، يقول عبد القاهر "ومن المواضع التى يطرد فيها حذف المبتدأ القطع والاستثناف، يبدأون بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره ثم يدعون الكلام الأول، ويستأنفون كلاما آخر، وإذا فعلوا ذلك، أتوا فى أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ مثال ذلك قوله (الهاء تعود على الشاعر عمرو بن مع يكرب):

وقد تتوع المحذوف في نص "الإشارات" ما بين حرف ومفرد وتركيب وجملة.

- حذف الحرف:

تتوعت الحروف المحذوفة وكان أهمها:

#### - حذف حرف النداع:

فالسابقاتِ سَبْقا، فالمدبِّرات أمراً) (سورة النازعات: الآيات من ١-٥) ثم قال: (يومَ تَرجُفُ الراجِفةُ) (سورة النازعات: آية ٦) ولم يأت الجواب لعلم السامع به، إذ كان فيما تأخر من قوله دليل عليه، كأنه قال: والنازعات وكذا وكذا، لتُبعثُنَ... ومنه: أن تحذف "لا" من الكلام والمعنى إثباتها كقوله سبحانه: (تالله تفتؤ تذكرُ يوسف) (سورة يوسف: آية ٥٥) أى لا تزال تذكر يوسف..." (تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة ، شرح ونشر: السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط٢، ١٩٧٣م، ص٢٢٣، ص٢٢٤، ص٢٢٠. كذلك انظر الصفحات من ٢١٠-٢٢١، الصفحات ٢٢٦).

وعكس "الاختصار" "الاقتصار" وهو الحذف لغير دليل ويمثلونه بحذف المفعول في نحو قوله تعالى: "كلوا واشربوا" (سورة البقرة: آية ٢٠) أي أوقعوا هذين الفعلين فليس المقصود تعيين المفعول وهو نوع الأكل والشراب، بل المقصود به وقوع الفعلين في إطار عدم الإسراف إذ يقول تعالى بعد ذلك " ولا تسرفوا " فاقتصر على الفعل والفاعل. ويتضح هذا الاقتصار أيضاً في قوله تعالى: "ربي الذي يحيى ويميت" (سورة البقرة: آية ٢٥٨) فالمراد أن الله هو الذي يفعل الإحياء والإماتة. (مغنى اللبيب، جـ٢، ص٢١٦) فهذا النوع من الحذف يُعمد إليه للدلالة على التركيز على أهمية المذكور بغياب المحذوف لعمومه، ومعرفة العقل به وفي الحذفين (الاختصار والاقتصار) إثارة مخيلة الذهن لتحسس العنصر الغائب تحقيقاً للتواصل والتفاعل بين المنشىء وبين القارىء أوالسامع، وقد أثر عن العرب قولهم "مَن يسمع يَخَلْ " (مغنى اللبيب، جـ٢، ص٢١٦) وقياساً على هذا يمكن القول "مَن يقرأ يَخَلْ ".

(۱) أما المنادى "اللهم" الذى افتتح به كثير من الفقرات، ولا سيما فى بداية الرسائل فقد ورد دون إثبات أداة النداء، وهو من الواجب ؛ إذ إن الميم فى اللهم "ها هنا بدل من "يا" فهى ها هنا فيما زعم الخليل رحمه الله فى آخر الكلمة بمنزلة "يا" فى أولها" (الكتاب: جـ٢، ص ١٩٦).

فهي تعكس التأدب، فالله هو القريب من عباده (۱).

يقول التوحيدي على سبيل المثال:

"اسمع أيها الجليس المؤانس، والصاحب المساعد حتى أصف لك تصاريف حالى، ومتقلب أمرى وجميع ما يدل على شكرى، وشكواى، وراحتى، وبلواى..."(٢).

ويقول أيضا:

"أيها الحيران في سعيه...

ويقول:

"أيها المستأنس بالوحشة..."(4).

ويقول:

"إلهى: كل ما أقوله فأنت فوقه... "(5).

وتوجد مواضع تثبت فيها أداة النداء أيضاً عند نداء الآخر حيث تعكس مدى الغفلة من قبل المنادى المنصوح ومدى انحرافه وميله، فيحتاج إلى الإفاقة، والتنبيه، والقلقلة. يقول التوحيدى على سبيل المثال:"يا عدو نفسه، يا جانيا على روحه، يا جالبا لحتقه بيده، يا شاربا للسم بكأسه على علم منه به" (الإشارات: ص١٦٢).

وقد يراوح بين حذفها وإثباتها مراوحته بين الشدة واللين فى أسلوب النصح فيقول: "يا أهل الجفاء، تأهبوا لقوارع البلاء، يا أهل الولاء، توقعوا حلاوات الصفاء، يا أهل الغرق فى النّعم، تقرّبوا إلى واهبها بالهبة منها، أيها المعرضون عن الله، استأنفوا إقبالكم إليه" (الإشارات: ص٣٣٢).

<sup>(</sup>۱) ومقابل ذلك توجد مواضع تثبت فيها أداة النداء "يا" عند مناجاة الله، وهنا ينتفى القول بأن أداة النداء "يا" لنداء البعيد المتراخى، أو المُعرض، أو النائم كما يقول الزمخشرى (شرح المفصل، جـ١، ص١٥) يقول التوحيدى: "فياولى النعم، ويا محرك الهمم، وياواهب القسم، ويامذكورا بالكرم، ويا معروفاً عند جميع الأمم، ويا موجوداً على بعد ... ويا مناجى بصنوف الكلم، ويا معبوداً على القِدَم، ويا منشئاً من العدم، وياجاعلاً من شئت كالعلم ويا من علم بالقلم" (الإشارات: ص٢١١) فيعطينا التوحيدي إيحاء بانفعال نفس وجيشان شديدين، وكأنه يصرخ ويستغيث بالله، فهو في أمس الحاجة إليه، فيأتى النداء كاملاً ويكون "كتلة نطقية واحدة" (من وظائف الصوت اللغوي: ص ١٠٤). ولا يخفى ما في ألف المد في "يا" من الامتداد والإطالة تتناسب وتلك الاستغاثة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الاشارات: ص۱۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الاشارات: ص ۱ ٤٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الاشارات: ص ۱ ٤٧.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص۲۰۹.

#### -حذف الرابط اللفظى:

ويتبع حذف حرف النداء في الشيوع حذف الرابط اللفظي: أداة العطف – "اللام" و" الفاء " الواقعتين في جواب الشرط.

#### - حذف أداة العطف:

حذفت أداة العطف في مواضع كثيرة ، ويؤدى ذلك الحذف إلى تعدد الوظيفة النحوية سواء أكانت للمفردة أم للتركيب (التركيب غير المستقل) الذي يحل محل المفرد فيؤدى ذلك إلى طول الجملة الكبرى، وامتدادها، واتساعها، وامتداد المعنى وتشعبه. وفي حذف العاطف دمج بين المفردات والتراكيب والجمل بعضها ببعض فتتحد معانيها في الوقت نفسه، وتتداخل وتتكاتف فلا يفصل بينها فاصل معبرة عن الحالة الشعورية ومعبرة كذلك عن الموقف والرؤية. يقول التوحيدي، ناصحا المخاطب:

"...انظر: هل تجد لهذا الكلام مصافحة له، أو أشراً فيه ... فإن كنت تجد فأنت، والله، المخصوص بالمنحة الكبرى، المعموم بالنعمة العظمى، المرشّحُ للغاية القصوى، المرادُ بصادق البشرى، المذكورُ في الملأ الأعلى، المأخوذُ بيده إلى سدرة المنتهى، المقرّبُ إلى الذروة العليا بلا عدوى ولا دعوى " (1).

فما أعظم عاقبته إذا انتصح، فقد تتابعت بشارات التوحيدى ؛ ترغيباً له حتى وصلت أقصاها: "المقرب إلى الذروة العليا" حيث الذات الإلهية، أما إذا لم ينتصح فيقول له:

"فأنت والله الشقيُّ، اللقيُّ (2)، المطرودُ من باب الكرامة إلى فناء الهوان" (3).

فما أتعس عاقبته حيث يجتمع الشقاء والشر والطرد من عزة الله إلى ذلة الفناء؛ تنفيراً له.

## ويقول في موضع آخر:

"يا هذا: ... ثِبْ عن مكانك هذا وثبة الطالب لنجاته، العاملِ بوصاته، الواثقِ برجاته، الكابتِ لعداته، النازعِ إلى مسرّاته، النائلِ لحياته، الجامعِ بين ولاته وحُماته، الواصلِ إلى هُداته وثُقاته، المتخلص من آفاته وعاهاته" (4).

<sup>(</sup>۱) الاشارات: ص ۲۸۰.

<sup>(</sup>٢) أى "لا يزال يلقى شراً" لسان العرب، ج٥، مادة لقا.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۲۸۰.

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص ٣٠٣.

حذف العاطف بين المضافات إليها فتعددت ، فتكثّف تخصيص المضاف "وثبة" فهى ليست وثبة "الطالب لنجاته" فقط أو وثبة "العامل بوصاته" فقط أو وثبة ... فقط بل هي وثبة هؤلاء جميعاً.

ويقول أيضاً حيث ربط ربطا سياقيا بين تركيبي الحال:

"فإنْ كنتَ من الذين عمّتهم نعمته (أي نعمة الله) وأنت قانع بذلك، لا تتوق إلى أكثر منه، فأنت على شأنك غير ملوم ولا مذموم"(١)..

ومن حذف العاطف بين الجمل حيث ربط بينها ربطا سياقيا قوله:

"... هذا ربيع لايرعاه إلا المهزولون، هذا منهل لايرده إلا اللاهثون ، هذا صوب لايستسكبه إلا الممحلون ، هذا فناء لا ينزله إلا المطرودون، هذا مقام لا يصبر عليه إلا المقبولون، هذا حرم لا يختاره إلا المخصوصون ، هذا باب لا يقرعه إلا المتقون، هذا غناء لا يطرب عليه إلا العاشقون ، هذا بساط لا يطؤه إلا المقرّبون، هذا عتاب لا يستلذه إلا المهجورون، هذا سر لا يفهمه إلا المحترقون، هذا غيب لا يشهده إلا المصطفّؤن ، هذا ... " (٢).

## - حذف "اللام" و "الفاء" الواقعتين في جواب الشرط:

حذفت "اللام" الرابطة بين تركيبي جملة الشرط المصدرة بـ "لو" (") وذلك كما في قوله: "قلو انكشف عنك غطاء أمري وبدا لتصفحك وجه عذري أشرفت على حقيقة عُرفي ونُكري ... "(٤) .

حيث ورد فعل جملة الجواب "أشرفت" ماضياً مثبتاً والأكثر اقترانه باللام $(^{\circ})$ .

وحذفت الفاء الرابطة بين تركيبي جملة الشرط حيث يجب اقترانها<sup>(۱)</sup> به، وذلك كما في قوله:

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٩٩.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۲۱۳.

<sup>(</sup>٣) سبق توضيح ذلك في مبحث اتساع الجملة بالترتب.

<sup>(\*)</sup> الإشارات: ص ٢٤٥. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات: ٣٠، ٣٥، ٢٨٦، ٣٤٩.

<sup>(°)</sup> في مقابل حذف اللام المقترنة بجواب "لو" في تلك الحالة، نجد ثبوتها واقترانها بجوابي "لو"، و"لولا" في حالة الماضي المنفى والأكثر عدم اقترانها به وذلك كما في صفحات: ١٨، ١٢١، ١٨٠، ٢٣٥، ٣٦١، ٣٦٠، ٤٣٨، ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) سبق توضيح ذلك في مبحث اتساع الجملة بالترتب.

"فإذا كانت أياديه عندك قديمة، وجناياتك عنده حديثة، كيف تقول؟" (١). أي فكيف تقول؟

## حذف حرف من الكلمة بغرض التخفيف والتناسب الصوتى:

أما عن الحذف بغرض التخفيف حيث اجتمع المتماثلان هروباً من الثقل<sup>(۱)</sup>، فقد تمثل في حذف التاء في أول المضارع، وذلك كما في قوله:

"علم يصح بكل بيان وحجة تَضِحُ في كل أوان"(٢).

حيث حذفت التاء في "تتضح" وهو من تحريف الفعل<sup>(٤)</sup>.

ومن تحريف الفعل أيضاً قوله:

"قد أقبلتُ العيد. ولبست الجديد "(٥).

والمراد: قد استقبلت العيد.

وقوله حيث حُرّف الحرف(٦):

" إلى متى نختان أنفسنا كأنّا على رشد أو غبطة ... $^{(\vee)}$ .

والمراد: كأننا.

أما عن الحذف بغرض التناسب الصوتى مراعاة للتوازن الإيقاعى لنهايات الجمل، فقد ورد كما في قوله:

"... وليس يكمل لك هذا الرأى ولا ينصع في نفسك هذا النصح حتى تقشر جملتك قشراً ، وتتشر تفصيلك نشراً ، ثم تطوى معناك طيًا، وترتد عن غينك شيّا فشيّا "(^).

والأصل: ... وترتد عن غيك شيئا فشيئا ، فحذفت الهمزة للتناسب الصوتى في المقام الأول.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۹.

<sup>(</sup>۲) ظاهرة التخفيف في النحو العربي، أحمد عفيفي، الدار المصرية اللبنانية، ط١، ٩٩٦م، ص١١١.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ١٢٩.

<sup>(1)</sup> انظر الخصائص: جـ٢، ص ٤٤، ص ١٤٤.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ۲۰۹. كذلك ص ۱۲۳، ص ۳۰۹.

<sup>(</sup>٦) انظر الخصائص: ج٢، ص٤٤٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> الإشارات: ص ۲۰.

<sup>(^)</sup> الإشارات: ص ۲٤۲. توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات ٩٧،١٩٣، ٢١٦، ٢٧٥، ٢٨٠، ٣٠٠، ٣١٦، ٣٠٠، ٣١٦، ٣٢٠، ٣٢٢.

ومثل ذلك قوله:

" ... وأمست الدنيا وحلوها مرّ ونفعها ضرّ. غلب والله الياس لما قد غَمَر الناس"(١) .

والأصل: غلب والله اليأس ....

ومن تحريف الاسم<sup>(۱)</sup> قوله حيث حذف حرف الياء من كلمة "النادى" لإفادة التناسب الصوتى:

"يا قوم: ماذا أقول لكم، وكيف أعرض نصحى عليكم، وما أنتم فى الحقيقة مرادى، بل أنا ذلك المراد، وأنا الحاضر ذلك الناد، وأنا القادح لذلك الزناد ..."(").

## حذف حرف النفى:

وذلك كما في قوله متوجهاً إلى الله.

"فنسألك بإلاهيتك المشتملة على عبوديتنا وبقدرتك المستوفية لعجزنا، وبحكمتك المحيِّرة لعقولنا، وبرحمتك المحيِّرة لعقولنا، وبرحمتك المتلافية لكل خلل منا إلا (ما)(٤) أغضيت عنا ..." (٥).

والتقدير فما نسألك بإلاهيتك ... إلا أغضيت عناً.

#### حذف حرف الاستدراك:

حذف حرف الاستدراك "بل" في موضع واحد حيث يقول عن صنع الله وفعله في عالمه: "... وطوى الأسرار في الأسرار وطمس صوّاها (١)، وأخفى الآثار في الآثار، وأدمج أولاها في أخراها، وعمّ من وجه اشترك الجميع فيه، وخصّ من وجه اضطرب الكل عليه، فالحس مشغول بزينة عالمه، والعقل مبهوت في بدائع صنعه، والنفس وَلْهي مع دوام الحاجة إليه، والحجة داحضة عند محاولة الاعتراض عليه. فلا عجبي مما رأيت منه، عجبي منى فيه بما أرادني منى "(٧).

والتقدير فلا عجبى مما رأيت منه، بل عجبى منى.

## -حذف الحرف المصدرى:

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۳۲۲.

<sup>(</sup>۲) الخصائص، ج۲، ص۶۳۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الاشارات: ص ۳۷۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> أضافت الدكتورة وداد القاضى محققة نص الإشارات حرف النفى "ما" بعد "إلا" وذكرت فى الهامش أن هذه الزيادة "زيادة ضرورية". وأرى أنها ليست فى موضعها فحق هذه الزيادة قبل الفعل "تسألك" حتى يكون الاستثناء مفرّغا ويؤول الفعل والفاعل بعد "إلا" بمصدر منسبك بغير سابك تقديره "الإغضاء" مفعول به ثان.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ٤٧.

<sup>(</sup>١) الصُّوّة: حجر يكون علامة في الطريق. والجمع صوى وأصواء. لسان العرب، جـ؛ ، مادة صوى.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> الإشارات: ص ٣٤١.

حذف الحرف المصدري "أنْ " حيث يقول:

"عز -والله- على خُتمت النبوّة "(١).

والتقدير: عز - والله - على أنْ ختمت النبوة. وتوؤل "أن" والفعل بمصدر يعرب فاعلا تقديره (خَتْم).

حذف المفر دات:

# - حذف المسند إليه في الجملة الاسمية (المبتدأ):

حُذف المبتدأ في مواضع متعددة من الإشارات، إما اهتماماً بالخبر، وإبرازاً له، وإما اهتماماً بالمبتدأ المحذوف نفسه؛ الأمر الذي يعكس أسلوباً مختلفاً من الاهتمام في سياق قد يفيد التعظيم،أو التحقير أو يفيد الخطورة أوالمأساوية وقد يفيد التعميم.

وقد حذف المبتدأ في الجمل المستأنفة كما في قوله متحدثاً عن كنف الله عز وجل: "كنف ما أوى إليه أحد إلا وجد أماناً من البؤس" (٢).

والتقدير: هو كنف.

ويقول موبخاً:

"قلب لا يهب فيه نسيم الوجد... " (").

ويقول أيضاً في سياق يفيد تحقير الدنيا.

" ... وانظر هذه الدار: أدار مقام، فتسكن إليها؟ " (٤) .

والتقدير: أهي دار ...؟

وحذف المبتدأ الواقع في تركيب جواب الشرط كما في قوله:

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص ٥٤.

<sup>(</sup> ث الإشارات: ص ۲۲ ك.

"... اسمع حديثى عن شوق إليك لاهب، ووجد به غالب، وعين نحوك رانية، ونفس فى يدك عاتية، وكلّ عندك رهين، وبعض سوء إغفالك له مَهين، وجُلّ إذا سُبِر كاسد، ودِقّ إذا فُتش فاسد"(١).

أي: فهو كاسد ...، فهو فاسد.

وقد حذف مبتدأ نائب الفاعل الذي ورد جملة حيث يقول شارحاً حاله:

"... وغضضت حتى قيل من العُميان". (٢)

أى: قيل هو من العُميان.

وحذف مبتدأ المضاف إليه الذي ورد جملة حيث يقول:

"... فهل من سامع نجوى أهل الحق لباله الكاسف، وظعنه الآزف إلى صراط الله المستقيم، ومقامه الأمين حيث لا خوف، ولا حزن، ولا أنين ، ولا حنين حيث قرار معين "(٣).

فحذف المبتدأ وتقديره "هو" في جملة المضاف إليه بعد حيث. والتقدير: "هو قرار معين".

وحذف مبتدأ المستثنى الذي ورد جملة في قوله:

"فالويل لمن رفع بثه إلى غير الله ، ويئس بجهله مما عند الله، وظن أن له فرجاً إلا بالله. اللهم، إنا لا نملك ضرّاً ولا نفعاً إلا بك ،ولا نرجو خيراً ولا ميْراً إلى منك، ولا نخاف بواراً إلا عليك، ولا نطمع إلا فيما لديك"(٤).

والتقدير: ... وظن أن له فرجاً إلا الفرج بالله ... لا نملك ضراً ولا نفعاً إلا الضر والنفع بك ولا نرجو خيراً ولا ميراً إلا الخير والمير منك، ولا نخاف بواراً إلا البوار عليك، ولا نطمع إلا الطمع فيما لديك حيث إن كل مبتدأ من المبتدآت (الفرج – الضر – الخير – البوار – الطمع) مع كل متعلق بالخبر المحذوف من المتعلقات الآتية: (بالله – بك – منك – عليك – فيما) في محل نصب على الاستثناء.

وحذف اسم الناسخ في قوله: "عنده (يقصد المتمادي في غروره) أنّ الحزم كله في معاطاة الكأس بعد الكأس، وشرب الخمر بعد الخمر، ونيل الشهوة بعد الشهوة، وبلوغ اللذة بعد اللذة، ولو

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۷۳. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ۱۰، ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۷۲، ۲۹۳، ۳۱۳.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۲۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ص ٣٧٩.

<sup>(؛)</sup> نفسه.

بخرق الدين ، ولو بمفارقة المسلمين، ولو بترك الحياء بين جميع المبصرين والسامعين، ولو على رؤوس الأشهاد من الصالحين والطالحين «(1).

فحذف الناسخ "كان" واسمه (2) بعد "لو".

## -حذف المسند في الجملة الاسمية (الخبر):-

ورد حذف<sup>(۲)</sup> خبر لا النافية للجنس في كثير من الجمل حيث أفاد التعميم والإطلاق. وذلك كما في قوله يائسا متحسرا.

"فلا ذكر إلا وقد خانه النسيان، ولا عشق إلا وقد شعثه السلق ، ولا وجْدَ إلا وقد قدح فيه النقص، ولا فؤادَ إلا وقد كُدّر بالرّيب ولا طَرْف إلا وقد ازورّ بالملل ، ولا أذن إلا وقد بَرِمت بالإصغاء، ولا لسان إلا وقد كُلّ من الإسهاب، ولا صبر إلا وقد عزَبَ عن المساعدة، ولا صاحب إلا وقد ملّ من المجاملة ولا عين إلا وقد جمُدت من البكاء، ولابدن إلا وقد فتر من العناء، ولا خاطر إلا وقد وقف عن السنوح ولا وجه إلا وقد سمع بالكلوح، ولا بال إلا وقد كسف بالقنوط ولا حال إلا وقد ثبت على الهبوط، ولا عزّ إلا وقد انتهى إلى الذل، ولا قول إلا وقد عيب بالتكرار، ولا صدر إلا وقد امتلأ بالوجيب، ولا أمر إلا وقد استمر على وصف عجيب "(٤).

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب، جـ١، ص٢٦٨. كذلك شرح الرضى على الكافية: جـ٤، ص٩٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> فى مقابل ذلك فقد ثبت خبر لا النافية للجنس فى مواضع ليفيد التخصيص كما فى قوله: "لاعينَ تدمع بالاعتذار، ولا يد ترفع إلى الله بالاستغفار، ولا قلب يخضع عند تصرّف الأقدار، ولا نفس تخشع لما فاتها من التذكرة والاستبصار" (الإشارات: ص ١٤٩).

ويقول فى موضع آخر حيث راوح بين ذكر خبر "لا" فى بعض الجمل وبين حذفه فى الأخرى: "... وعند الحقيقة لا معاجَ إلا إلى الله ، ولا معرَّج إلا على باب الله ، ولا ظن يحسن إلا بالله ، ولا أمل يصحُ إلا فى الله ولا رجاء يستقيم إلا فيما عند الله ، ولا خير يحق إلا عن الله ، ولا توكل إلا على الله ، ولا نجاة إلا بروح الله ولا أنس إلا بكرامة الله ... ". (الإشارات: ص ٤٧ ، ص ٤٨).

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الإشارات: ص ۱۶، ص ۱۰.

وقد ورد حذف خبر "لا" النافية للجنس وجوباً حيث استعمل التوحيدى أساليب اشتهرت لدى العرب محذوف خبرها للعلم به. من تك الأساليب ( "لا جرمَ" ، و "لا عجبَ" ) (١) كما في قوله: "فلا جرمَ لا إشارةَ ولا عبارةَ إلا على وجه الاستعارة والإعارة"(٢).

وحذف الخبر ضمن أساليب شاعت لدى العرب تتضمن الدعاء بالويل والخيبة وتقديره "مطلوب" (٢) وذلك كما في قوله:

"... الويل لمن أنَّ تحت هذا الثقل الفادح، والخيبة لمن شكا بثه إلى القريب أو النازح"(٤).

وقد حذف خبر لولا<sup>(°)</sup> إذ ورد دالاً على كون عام<sup>(۱)</sup> في جل مواضعه فوجب حذفه للعلم به وذلك كما في قوله:-

"اللهم لولا إذنك ما دعونا إليك، ولولا تفضلك لما دللنا عليك، ولولا إيناسك لما استوحشنا من غيرك، ولولا رجاؤك لما بسطنا إلفنا على خيرك" (٧).

حيث حذف خبر لولا في كل جملة لدلالته على كون عام تقديره "موجود".

وحذف خبر الناسخ في قوله مناجياً الله:

"اللهم، ... كن لنا دوننا، فإننا إن كنّا كنّا بعجزنا وضعفنا "(^).

فحذف خبر "كان" الأولى في "كنا".

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإشارات: ص۱۹۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> النحو الوافي جـ۲، صـ۲۳۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(؛)</sup> الإشارات: ص٣٧٥.توجد أمثلة أخرى في صفحات ١٣٧، ٢٠٠، ٢٣٧، ٢٥٣، ٢٩٣، ٣٠٤، ٣٤٣، ٣٦٦.

<sup>(°)</sup> سبق أن فصّلت الحديث عنها في مبحث التربّب.

<sup>(</sup>۱) إذا ورد الخبر دالاً على كون خاص جاز ذكره إذ يقول ابن عصفور في المقرب"... لُحِّن المعرِّى في قوله: يذيبُ الرعبُ منه كلَّ عصب فلولا الغِمْدُ يُمْسكه لسالا"

إذ أثبت الخبر (يمسكه) وهو جائز الذكر لأنه كون خاص (المقرّب: ص ٩١). وقد ذكر الخبر الدال على كون خاص كما في قول التوحيدي: "... ولولا أن الرب سبحانه يمسك العقول عن التهافت ... لتبدد منها الشمل الملموم" (الإشارات: ص ١٥٤).

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> الاشارات: ص۳۶۱.

<sup>(^)</sup> الإشارات: ص٢٩٠،

وحذف خبر كأن؛ إذ يجوز حذف خبر (١) الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر إذا دلّ عليه دليل كما في قول الأعشى:

وقد حذف خبر كأن في قول التوحيدي محثاً:

"... فاشدد الآن وسطك واطلب قسطك، وشمر ذيلك، وقطِّع ليلك، فكأنك وقد رأيت مساءك صباحاً، وظلامك مصباحاً "(٣).

# - حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه:

حذف المنعوت وعوض عن المحذوف بالنعت في عدد من المواضع في الإشارات وقد دل السياق اللغوى عليه وذلك كما في قوله متحدثاً إلى منصوحه:

"إنّ مُكلمك (يقصد نفسه) لشّر منك كثيراً، وأقدم منك في الضلال بعيداً" (٤).

فحذف المنعوت "شرا " وأقيم النعت "كثيراً" مكانه، وكذلك حذف المنعوت "قِدَما" وأقيم النعت "بعيداً" مكانه.

ويقول في موضع آخر:-

"يا هذا: قف على قليلاً، واعتبر في طويلاً..."(٥) .

والتقدير: قف على وقوفاً طويلاً واعتبر في اعتباراً طويلاً.

إنّ مَنْ يدخل الكنيسة يوماً يلقَ فيها جآذراً وظِباءا.

والتقدير: إنه" (المقرّب: ص١١٩، ص ١٢٠).

- <sup>(۲)</sup> المقرّب: ص۱۲۰، ص ۱۲۱.
  - (<sup>٣)</sup> الإشارات: ص٣٦٣.
  - ( ً ) الإشارات: ص٢٠٠.

<sup>(</sup>۱) "كما يجوز حذف أسماء هذه الحروف فى فصيح الكلام إذا دل على ذلك دليل... إلا أن يكون الاسم ضمير أمر أو شأن فإنه لا يحسن حذفه إلا فى ضرورة ... نحو قول الأهطل التغلبى:

### - حذف المضاف إليه: -

حذف المضاف إليه بعد الظرفين "بعد" و "قبل" حيث بنيا على الضم فحذف المضاف إليه ونُوِىَ معناه دون لفظه (١)، فعوِّض عن المضاف إليه المحذوف بلزوم حركة الضم، وذلك كما في قوله في سياق يفيد أهمية ما يأتي من كلام:

"وبعدُ وقبلُ: فإن أمكنك أن تكون يقظان فلا تنعس، وإن استطعت أن تقرع الباب فلا تكسل، ... "(٢).

والتقدير: وبعد كل شيء، وقبل كل شيء.

#### 

يقول ابن هشام عن حذف المنادى: "إذا وَلَىَ "يا" ما ليس بمنادى كالفعل فى "ألا يا اسجدوا" (النمل: ٢٥)... والحرف فى نحو: "يا ليتنى معهم فأفوز" (النساء: ٧٣) "يارُبّ كاسيةِ فى الدنيا عاريةُ وَ يوم القيامة" والجملة الاسمية كقوله:

يا لعنة الله والأقرام كُلِّهِم والمحالمين على سَمْعان من جارِ فقيل: هي للنداء والمنادي محذوف وقيل: هي لمجرد التنبيه لئلا يلزم الإجحاف<sup>(٣)</sup> بحذف الجملة كلها"<sup>(٤)</sup>. ويقول في موضع آخر حيث يتحدث عن حذف الكلام بجملته "بعد حروف النداء مثل "يا ليت قومي يعلمون" (يس: ٢٦) إذا قيل إنه على حذف المنادي، أي: يا هؤلاء" (°).

وقد ورد حذف المنادى الذى من هذا النوع في الإشارات. كما في قوله:

"فيا عجباً: أين العطف والرأفة والشفقة..." (٦) .

<sup>(</sup>۱) حاشية الخضرى، جـ ۲، ص ١٦.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۲۸۱. توجد أمثلة أخرى في صفحات ١٦٠، ٣٢٣، ٣٥٣، ٣٦٠، ٤٠٣.

<sup>(</sup>۲) هذا الرأى ينتمى إلى بعض النحاة ومنهم "ابن جنى" الذى يقول فى الخصائص: "وقد تُجرِّدها من النداء (يقصد: يا) للتنبيه ألبتة نحو قول الله تعالى: (ألا يا اسجدوا) كأنه قال: (ألا ها اسجدوا) ... وأما قول أبى العباس: إنه أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا فمردود عندنا" (الخصائص: جـ۲، ص ۱۹۸). ويعلق محقق الخصائص فيقول: "ووجه ردِّه أنّ فى حذف المنادى مع حذف الفعل الذى ناب عنه حرف النداء وحذف فاعله إجحافاً " . (الخصائص: جـ۲ ، ص ۱۹۸ وهامش ۳ بالصفحة نفسها).

<sup>(\*)</sup> مُغنى اللبيب: جـ٢، ص ٣٧٣، ص ٣٧٤.

<sup>(°)</sup>مغنى اللبيب: جـ٢، ص ٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص ٢٧٩. توجد أمثلة كما في صفحات ١٩٧، ٢٤٦، ٢٨٩، ٣٦٦، ٣٢٦.

والتقدير: فيا هؤلاء عجباً، مع ملاحظة حذف الفعل "أعجب" أيضا، وقد عوض عنه بالمصدر النائب عنه.

### - حذف المفعول به:

يقول التوحيدى:

"أيها المغترُّ بالصحة والشباب اعلم أنك ستسقم، أيها المسرور بالمال والولد والربح والنعمة تتبه لعلك تَعْدَمُ أو تُعْدَمُ "(١).

والتقدير: لعلك تعدمهم. وقد حذف المفعول به لأنه قد يكون هناك من النعم الأخرى الكثيرة غير المال، والولد، والربح، والنعمة، يخسرها المغتر، فلم يحدد المفعول به لعدم حدودية النّعم.

ويقول في موضع آخر:

"... إن كنت عاتباً فتلطّف فلك العُتبى، وإن كنتَ مُبتلَ مَى فواصلْ، فإنه تُصرف عنك البلوى ... "(٢). والتقدير قد يكون: فواصل الحمد، أو فواصل الصبر، فإن طرق مجاهدة البلاء متعددة ؛ فلم يحددها؛ لتكون الاستعانة بها جميعاً.

## - حذف المفعول لأجله:

وذلك في قولِه مناجياً الله:

"ونسألك الهنا أن تجعلنا في كنف من ضمانك، فقد رمانا خَلْقك عن قوس واحدة، وقذفونا بألسنة حداد. لأنّا ذكرناك لهم ودعوناهم إليك، وغِرْنا عليك أن يكونوا جاهلين بك..."(٢).

والتقدير: ... وغِرْنا عليك خشية أن يكونوا جاهلين ... .

## - حذف الناسخ:

كما في قوله:

<sup>(</sup>۱) الاشارات: ص۱۱۷.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص ٣٢٠. يوجد مثل آخر ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص١٨٠.

"... واجتهد أن تكون من أولياء الله المخلصين، وإلا فمن أحبائه المقرّبين وإلا فمن خَدَمه المندوبين، وإلا فمن السُّفراء والمكرَّمين، وإلا ..."(١).

والتقدير: وإلا فكن من أحبائه المقربين وإلا فكن من خدمه المندوبين،...

### - حذف كم" الخبرية:

كما في قوله:

".... فسَقْياً لعيش مضى نضيراً فى ظلال صحبتكم...، وسقيا للرسائل التى كانت تجرى بيننا وبينكم... والأحباب تتهادى بحديثنا وحديثكم: فمِن كاذبِ قد صدق ومِن صادق ِ قد كذب، وكل ذلك يحلو بذكركم" (٢).

والتقدير فكم من كاذب... وكم من صادق.

حذف العبارة:

### - حذف الجار والمجرور:

يقول التوحيدى:

"أيها الحيران في سعيه، والسكران في رعيه، والمتغافل عن حظه، والمتجاهل بين لحظه ولفظه، والمتكاسل عن خدمة ربه والمتحامل على حِبِّه بحُبِّه"(٣).

فيمكن أن يكون التقدير هنا: والمتحامل على حِبِّه بحُبِّه للدنيا.

ويقول في موضع آخر:

"... وقد قيل لبعض السلف: متى يكون العيد؟، فقال: كلُّ يوم لا تعصى الله فهو عيد"(٤) والتقدير:... لا تعصى الله فيه.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٢٦٤.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۲٦، ص ۲۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الاشارات: ص ۱٤٠.

<sup>(</sup> أ ) الإشارات: ص ٩ ٥ ٢ .

وقد حذف الجار والمجرور اختصاراً بوصفه المتعلق بالخبر المحذوف وجوبا في جملة الختام للفقرة كما في قوله:

"...تأمل هذا الكلام بعقلك كله فإنه جُمّاع كل نصيحة، ونظام كل موعظة، وباب كل نجاح، وطريق كل فلاح، ومنهج كل صلاح ، فإذا تبصرت ما في ضمنه، فثب إلى المكان الذي دُعِيت إليه، ولا تكسل كسل الجاهل الغَويّ. والسلام"(١).

والتقدير "والسلام عليكم".

### - حذف الظرف والمضاف إليه:

في قوله:

"يا مَن ذنوبه لا تُحصى مع التضييع لما أُمِر به ، قد رَضِى أن يكون مطرودا عن باب ربه لا يراه أهلا لمعاملته . صدق الحكيم المتقدم :

لا يبلغُ الأعداءُ من جاهلِ من نفسِهِ" (٢)

والتقدير: صدق الحكيم المتقدم إذ يقول، فأسرع بسرد البيت الشعرى اهتماماً بتوصيل المعنى المراد عن طريقه.

حذف التركيب

# - حذف فعل القسم:

ورد القسم "بالله" و "تالله"، و "والله" "وأصله أقسم بالله فحذف الفعل والفاعل وبقيت الحال من الجار والجواب دليلاً على الجملة المحذوفة "(٣) وذلك كما في قول التوحيدي: –

"تاشه: أما ترى هذا التهادي والتمايل في هذه المعاني " (٤).

والتقدير: أقسم بالله...

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص۲٦٠. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات ۱۰۸، ۱۲۳، ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۷۰، ۲۹۲، ۳۲۳.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۳۱۰.

<sup>(</sup>۳)الخصائص: ج۲، ص۳۹۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> الإشارات: ص٦٦.

### - حذف جواب القسم:

يحذف جواب القسم إذا اقترن بالشرط الامتناعى سواء أكان متقدماً أم لا<sup>(۱)</sup>، فيكون الجواب للشرط وذلك كما في قول التوحيدي:

"والله لو لم يكن ههنا واعظُ ولا موقظ الله الموت، لكان الحزم في أخذ العتاد له"(٢).

فالجواب للشرط وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه.

ويحذف جواب القسم أيضاً "إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يغنى عن الجواب فالأول نحو: "زيد قائم والله" ومنه "إن جاءنى زيد والله أكرمته" والثانى نحو: "زيد والله قائم"). وقد ورد القسم فى مواضع كثيرة من الإشارات وقد اكتنفه ما يغنى عن جوابه مثال ذلك قوله:

"سار والله الركب المخبون وتركوك، ونجا - والله - المخفُّون ولم يُلْووا عليك "(٤) .

ويقول في موضع آخر حيث احتدم حاله:

"أنا - والله - في أمر لا يُنادى وليده..."(°)

حيث ورد القسم معترضاً بين ما يدل على جوابه.

### - حذف فعل الشرط:

يقول التوحيدي في سياق يفيد الاستمالة:

"يا هذا: كم تعذبنى وتؤذينى... والله ما يحل لك، ليس هذا من حق الصحبة، ولا من ذمام العشرة ... أَبْقِ على لى وإلا(٦) فأبقنى لك"(٧).

<sup>(</sup>٢) سبق توضيح تلك المسألة في مبحث اتساع الجملة عن طريق الترتب.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الإشارات: ص١٨٨. توجد أمثلة أخرى كما في صفحات: ١٦، ١٢٢، ٢٠٠، ١٧٤، ٢٩٦، ٣٣١.

<sup>(</sup>ئ) مغنى اللبيب: جـ٢، ص٥٤٦.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص٤٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الإشارات: ص۲۲۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> أصل "إلا" "إن" الشرطية وقد اقترنت بـ "لا" النافية، فيظن مَن لا معرفة لـه أنها "إلا" الاستثنائية نحو: إلا تنصروه فقد نصره الله ... والتقدير "إنْ لا تنصروه فقد نصره الله" (مغنى اللبيب: جـ ١، ص ٢٢). ويقول ابن هشام في موضع آخر "ليس من أقسام "إلا" التي في نحو " إلا تنصروه فقد نصره الله" وإنما هذه كلمتان "إنْ" الشرطية و "لا" النافية. ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في شرح التسهيل بين أقسام إلا" (مغنى اللبيب: جـ ١، ص ٧٧).

التقدير: أبق ِ على لى وإن لم تُبق ِ على لى فأبقنى لك.

- حذف تركيب جواب الشرط دون مكملاته .

يقول التوحيدى:

"يا هذا: صارف نفسك فى أنفاسها وفى خواطرها، فإنْ لم تقدر ففى نيّاتها وعزماتها، فإنْ لم تقدر ففى أبدالها وفيما يقوم ففى مقاصدها ومراصدها، فإنْ لم تفعل ففى أفعالها واختياراتها، فإن لم تقدر ففى أبدالها وفيما يقوم مقامها " (١).

والتقدير: فصارفها في نياتها وعزماتها... فصارفها في مقاصدها ومراصدها... فصارفها في أفعالها واختياراتها ... فصارفها في أبدالها ...

### - حذف تركيب جواب الشرط:

حيث يسبق الجملة الشرطية ما يحتاج إلى خبر في بعض المواضع فيدل على تركيب جواب الشرط، فيحذف ، وذلك كما في قوله مناجياً الله:

"إنى إن نسيت هذه اللطائف (يقصد مِنح الله له) وسهوت عن هذه الطرائف لممن لا خير له في حياته ... "(٢).

وحذف جواب الشرط في قوله أيضاً:-

"والحازم مِن الناس مَن سدّ بالرأى ثغور الهوى ورابط فيها بجيوش النُهى: إما بالإباء المر، والاعتزام الفحل إنْ وَثِق من مُنَّته بالقوة والاستقلال، وإما بالتفويض إلى النصحاء إنْ أحسّ منها بالضعف والانخزال لأنه إنما يجاهد عدوا نازلاً بين حجابيه مالكاً لجميع جوراحه عليه، فإن أطاقه على الانفراد والا فليساوره بالأعوان والأعضاد "(٣).

حيث حذف جواب الشرط لفعل الشرط "إن أطاقه على الانفراد" الذى قد يكون تقديره "فقد كان". مع ملاحظة أن جواب الشرط "فليساوره بالأعوان..." قد حذف فعله، والتقدير "وإن لم يطقه" وقد سبق توضيح ذلك في حذف فعل الشرط.

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص۱۰۰. توجد أمثلة كما في صفحات ۳۰، ۲۱٦، ۲۹۲، ۳۴٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الإشارات: ص۳۸۷.

وحذف تركيب جواب الشرط في قوله مستعطفا الله:

"... وسورنا مهدوم إلا إذا كَفَيتَ، وحريمنا مستباح إلا إذا حَمَيتَ "(١).

والتقدير إلا إذا كفيت فسورنا غير مهدوم ، ... إلا إذا حميت فحريمنا غير مستباح.

وحذف جواب الشرط المتقدم على الأداة في قوله:

"... أما سمعتَ مَن قال: أين تُقتطف ثمار العقبى ؟ ، فقيل له: حيث تُغرس أشجار البلوى، فقال: فمتى يُقضى ذمام الصحبة ؟ فقيل له: إذا سكن في مساكن الغربة يتجرع الكُرْبة بعد الكربة ... " (٢).

والتقدير: تقتطف ثمار العقبى حيث تغرس ... ويقضى ذمام الصحبة إذا سكن ...

وحذف جواب الشرط حيث اقترنت لام القسم بأداة الشرط "إنْ"، وكان الجواب للقسم المتقدم، فأغنى عن جواب الشرط، ودلت اللام الواقعة في جواب القسم عليه . يقول التوحيدى: "لئن بذلتَ قليلاً، لتُعَوَّضن كثيراً، ولئن نصبتَ يسيراً، لتستريحنَّ طويلاً"(٣).

- حذف التركيب المكون من الفعل والفاعل والتعويض عن المحذوف بالمصدر النائب عن الفعل:

ورد المصدر النائب عن فعله في الدلالة فصار بدلاً منه "فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم
إياه"(٤)، وذلك كما في قوله ساخطاً:

"... ثم إنك بعد هذا كله بصفاقة وجهك وبذاءة لسانك ... تدّعى منازل الصادقين، وتبحث عن ضمائر النبيين وتسأل عن أسرار الملائكة المقرّبين...، وتعترض على أفعال رب العالمين كأنك شريك له في خلق الخلائق. سوأة َ لك، وبراءة َ منك " (°).

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص۳۷۰. كذلك ص٤٤٠.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٢١٤.

<sup>( ؛ )</sup>الكتاب: ج ١ ، ص ٥ ٢ ٩ .

<sup>(</sup>۰) الإشارات: ص۲۰۰. توجد أمثلة أخرى كما فى صفحات ٢٦، ٢٧، ٥٤، ٥٥، ٨٦، ١٦٩، ٢٢١، ٢٢٧، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٦، ٢٤٦،

- حذف التركيب المكون من الفعل والفاعل والتعويض عن المحذوف بالمفعول به:

وذلك ضمن أساليب شاعت لدى العرب اطرد استعمالها فى سياق الترغيب والترهيب والرجاء<sup>(۱)</sup> وذلك كما فى قول التوحيدى:

"يا هذا: إنك لمُراد بأمر عظيم، ومرشّع لسر مكتوم، فالجدَّ الجدّ  $(^{(1)})^{(7)}$ .

أي الزم الجد.

ويقول في موضع آخر:

"الله الله في نفسك الضعيفة، لا تغتر بمواتاة الأيام لك"(٤).

أي اتق الله.

ويرجو رحمة الله وعنايته فيقول مسارعا بطلبهما:

"رحمتك اللهم رحمتك، ونظرك اللهم نظرك، فقد ضاقت المسالك إلا إليك "(٥).

- حذف التركيب بعد أداة الاستفهام:

حيث يقول مستتكراً:

"تاشه: أما ترى هذا التهادى، والتمايل فى هذه المعانى التى تلفظها من ناحية العقل... واشه، لو كان هذا كله هزلا لا جد معه أو لعباً لا قصد فيه ...، لكان ينبغى أن تراه غنيمة باردة وكنزاً مظفوراً به وباباً مفتوحاً إلى الرضى ... فكيف، وهو ينادى صارخاً بصحة الولاء؟" (1).

والتقدير: فكيف لا تراه ... وهو ينادى صارخا ...

- حذف التركيب بعد حرف النفى "لا":

كما في قوله:

"... فلا يؤمّنك من هذه المزلقة إلا إذا توكلت عليه ... لا،وحقك، حتى تودع كل ما ألفته من هذه العَرْصة "(٧).

<sup>(</sup>۱) الإشارات: انظر صفحات ٥٦، ١٥٢، ١٨٢، ٢٠١، ٢٠٧، ٢٧٥، ٢٧٩، ٤١٩، ٢٦٩، ٠٥٤.

<sup>(</sup>٢) تعرب توكيداً لفظياً.

<sup>(</sup>۳) الاشارات: ص۲۰۷.

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص١٩.

<sup>(</sup>٦) الإشارات: ص١٦.

<sup>(</sup>۷) الإشارات: ص۳۷۷ . يوجد مثال آخر ص ٣٤٢.

والتقدير: لا ،وحقك، لن يؤمنك...حتى ...

وحذف فعل القول بعد حرف النفى في قوله:

""فلِمَ لا ندعوك بلسان الضّرع تاركين لأسباب المكر والخُدع، ناصحين لأنفسنا عند النجع والرّجع لعلك ترحمنا رحمة تسلينا عمن سواك ، ولا لعل"(١).

والتقدير: ولا أقول لعل؛ إذ تراجع عن رجائه "لعلك ترحمنا" ثقة في نفاذ رحمة الله عز وجل الذي كتب على نفسه الرحمة.

### - حذف التركيب المكون من الفعل والفاعل والمصدر بحرف نفى معنى:

كما في قوله:

"اللهم: إنك شاهدنا، وشاهد فينا، وشاهد بنا، وشاهد علينا، فبحرمة شهادتك التي قد اكتنفتنا منك، وبقدرتك التي أَبْرزَتْنا لك، وبجلالتك التي حققت فاقتنا إليك، وبنورك الذي سطع علينا منك وبنعمتك التي غمرتْنا بك، وبرحمتك التي جمعتنا على بابك، وبسلطانك الذي قهرنا لعزك، وبالخير الذي توالى عندنا من جهتك، وبكلمتك التي سمعناها على لسان المبلِّغ عنك، وبسرك الذي حجبتنا عنه بحكمتك إلا بشرتنا برضاك عنا..."(٢).

والتقدير: فما أسألك بحرمة شهادتك ... وما أسألك بقدرتك ... وما أسألك بجلالتك ... وما أسألك بجلالتك ... وما أسألك بنورك... وما أسألك بنورك... وما أسألك بنورك...

### - حذف التركيب المصدر بحرف الجواب "لا":

في قوله:

"... فقلت بلسان العدم: يا ولى القِدَم، أمعاقب في عشقك أنا، قال: بل معاقِب أنا في صدقك في عشقك "(٤).

والتقدير: قال: لا لستَ معاقبا في عشقي أنت بل معاقب أنا ...

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٢٩٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الاشارات: ص٥٥٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> " الاستثناء ... مفرغ يقتضى أن يكون الكلام فى معناه غير تام وغير موجب ... ، فقد اجتمع فى الكلام الأمران معاً تقديراً (وهما عدم التمام وعدم الإيجاب)، واجتمع معهما أمر ثالث هو أن الفعل مع فاعله بعد "إلا" مؤول بمصدر منسبك بغير سابك" (النحو الوافى: جـ٢، ص٣٢٦. و هامش ٢ بالصفحة نفسها).

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> الإشارات: ص٦٠.

- حذف الجملـــة

- حذف الجملة بعد حرف الجواب "لا":

كما في قوله موبخاً:

"أبك صمم ؟ أبك بله ؟ أبك جنون ؟ لا والله ما أنت إلا سوى بصير ... " (١).

والتقدير: لا -والله- ليس بك صمم، ولا بله، ولا جنون.

- حذف الجملة الاستفهامية:

وقد دل عليها حرف الجواب وذلك كما في قوله:

"بلى، بقيت عين مغرورقة بمساكب الدموع مع نفس قد احترقت بملاهب الضلوع ... "(٢). فحذف جملة استفهام تقديرها "ألم تبق عين... ؟".

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص٣٣٧. توجد أمثلة في صفحات ٣٨، ٩٣ ، ٣٢٢، ٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۲۲۴. يوجد مثلين آخرين في صفحتى: ۷۰، ۳۲۳.

# المبحث الثاني

## تغيير الترتيب: Permutation

خصص النحاة رتباً ومواقع محفوظة لبعض عناصر الجملة تكون قرينة على المعنى، ومن ثم فإن العدول عن تلك المواقع وتحويلها<sup>(۱)</sup> يعد نوعاً من الخروج عن القاعدة، وعَرَض من أعراض الجملة حيث وضع الكلام في غير موضعه لغرض يتصل بالمتكلم فيرتب عناصر الجملة على "حسب ترتب المعانى في النفس"<sup>(۱)</sup>.

وقد عرض سيبويه للتقديم والتأخير وأثرهما في المعنى في معرض حديثه عن "الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعوله" فيقول: "وذلك قولك: ضرب عبد الله زيداً فعبد الله ارتفع هنا كما ارتفع في ذهب وشغلت ضرب به كما شغلت به ذهب، وانتصب زيد لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل، فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول وذلك قولك: ضرب زيداً عبد الله، لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً ولم تُرد أن تشغل الفعل بأول منه، وإن كان مؤخراً في اللفظ، فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدماً، وهو عربي جيد كثير كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعْنَى وإن كانا جميعاً يُهِمّانهم ويعنيانهم"(٣).

فهو يوضح أن تقديم ما حقه التأخير، والعكس لم يغير في المعنى الأساسى للجملة ولكن غير في الدلالة حيث يبرز ما هو أهم، ويحدث تأثيراً مخالفاً لما هو متوقّع من الترتيب النمطي.

وفى هذا المعنى يقول عبد القاهر، إذ يأخذ قول الله تعالى: "وجعلوا لله شركاءَ الجنّ"(الأنعام: مثالاً لتوضيح الفائدة: "ليس بخاف أن لتقديم "الشركاء" حسناً وروعة ومأخذاً من القلوب، أنت لا

<sup>(</sup>۱) هكذا عبر عبد القاهر عن معنى ظاهرة التقديم والتأخير بأنها عملية "تحويل" إذ يقول "هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضى بك إلى لطيفة ، ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قُدم فيه شيء وحُول اللفظ عن مكان إلى مكان" (دلائل الإعجاز: ص ٢٠٦). وفي هذا المعنى يقول الدكتور تمام حسان عن ظاهرة التقديم والتأخير إنها "مؤشر أسلوبي ووسيلة إبداع، وتقليب عبارة، واستجلاب معنى أدبى" (البيان في روائع القرآن ، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط١، ١٩٩٣ ، ص ٩١).

<sup>(</sup>۲) دلائل الاعجاز: ص ۶۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكتاب: جـ ۱، ص ۲۰.

تجد شيئاً منه إن أنت أخرت فقلت. "وجعلوا الجنَّ شركاء شه"... والسبب هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلاً لا سبيل إليه مع التأخير. بيانه، أنّا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى، وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم، فإن تقديم "الشركاء" يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر، وهو أنه ما كان ينبغى أن يكون شه شريك، لا من الجن ولا غير الجن.. فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قُدم "الشركاء" .... فإنه ينبهك لكثير من الأمور ويدلك على عِظم شأن "النظم" وتعلم به كيف يكون الإيجاز به ... وكيف يُزاد في المعنى من غير أن يُزاد في اللفظ، إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخير ، وأنه قد حصل لك بذلك من زيادة المعنى ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك ، واحتجت إلى أن تستأنف له كلاماً ، نحو أن تقول "وجعلوا الجن شركاء شه وما ينبغي أن يكون شه شريك لا من الجن ولا من غيرهم" "(۱).

يضيف عبد القاهر فائدة يحققها التقديم والتأخير وهى الإيجاز والاختصار وهما من دواعى البلاغة والأسلوب الأدبى ، وعلى المتلقى أن يفهم ويتخيل ما كان حقه أن يذكر من عناصر لغوية أغنى عنها "تقليب العبارة" .

فالتقديم والتأخير ترتيب معين ارتآه المبدع لبناء جملته ليصبح " وسيلة يُقَرب بها المعنى العميق والدلالة البعيدة ... ناقلاً معناها إلى معنى جديد تربطه بالمعنى الأول رابطة واضحة "(٢).

(۱) دلائل الإعجاز: ص۲۸٦ – ۲۸۸.

<sup>(</sup>۲) في نحو اللغة وتراكيبها : ص ۹۲، ص ۹۳.

وفى سياق إيضاح فائدة تغيير الترتيب فى المعنى نجد أن عبد القاهر يرفض القول بأن التقديم والتأخير يكون تارة بغرض العناية والاهتمام بالمتقدم الذى حقه التأخير، ويكون تارة توسعة للشاعر والكاتب حتى يتم التواءم للقوافى وللفواصل "ذاك لأن من البعيد أن يكون فى جملة النظم ما يدل تارة، ولا يدل أخرى. فمتى ثبت فى تقديم المفعول مثلاً على الفعل فى كثير من الكلام أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير، فقد وجب أن تكون تلك قضية فى كل شىء وكل حال ومن سبيل من يجعل التقديم وترك التقديم سواء أن يدّعى أنه كذلك فى عموم الأحوال، فأما أن يجعله شريجين (يعنى قسمين متساويين) فيزعم أنه للفائدة فى بعضها ، وللتصرف فى اللفظ من غير معنى فى بعض ، فمما ينبغى أن يُرْغَب عن القول به "(۱).

ويجعل عبد القاهر تنبيه المخاطب، وتأكيد الكلام، وتحقيقه، ومنْع الشك من فوائد تغيير الترتيب إضافة إلى الاهتمام والعناية والتخصيص<sup>(۲)</sup> وقد ذكره صاحب الكتاب فيقول عبدالقاهر: "وهذا الذي قد ذكرتُ من أن تقديم ذكر المحدَّث عنه يفيد التنبيه له، قد ذكره صاحب الكتاب في المفعول إذا قدم فرفع بالابتداء ، وبُني الفعل [الذي كان له ناصبا ] عليه، وعُدِّيَ إلى ضميره، فشُغِل به كقولنا في "ضربت عبد الله: عبد الله ضربته" فقال و "إنما" قلتَ "عبد الله" فنبّهته له ، ثم بنيتَ عليه الفعل ، ورفعته بالابتداء ... فإن ذلك من أجل أنه لا يُؤتي بالاسم مُعرَّى من العوامل إلا لحديث قد نُوِيَ إسناده إليه. وإذا كان كذلك ، فإذا قلتَ: "عبد الله" فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه فإذا جئت بالحديث فقلت مثلاً: "قام" أو قلت "خرج" أو قلت: " قَدِم " فقد عَلم ما جئت به وقد وطَأتَ له وقدّمت الإعلام فيه، فدخل على القلب دخول المأنوس به وقَبلَه قبول المهيأ له المطمئن إليه وذلك لا محالة أشد لثبوته ، وأنفَى للشبهة ، وأمنَع للشك وأدْخَل في التحقيق"(").

(١) دلائل الإعجاز: ص ١١٠، ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص١٢٨، وما بعدها.

<sup>(</sup>۳) المصدر السابق: ص ۱۳۱، ص ۱۳۲.

وقد أبرز النحاة والبلاغيون ما هو جائز تقديمه، وتأخيره، فيصح ما دام لا يؤدى إلى لبس أو غموض، وما لا يجوز، فلا يصح (۱). وقد تفرض القاعدة، ويفرض بناء التركيب النحوى تغيير الترتيب ويوجبه، فينتفى طابع التجوز، والعدول، والانحراف، وينتفى القول بأن هناك طريقة فى القول، وذلك كما فى وجوب تقديم الخبر على المبتدأ حينما يكون الخبر " اسم استفهام، أو كم الخبرية، أو يكون المبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بها إلا كون خبرها ظرفاً أو مجروراً متقدماً عليها (يتفق ابن عصفور مع رؤية بعض النحويين الذين رأوا أن الخبر هوا الظرف أو الجار والمجرور)، أو يكون المبتدأ أن ومعموليها، أو قد اتصل به ضمير يعود على شىء فى الخبر، أو يكون الخبر قد استعمل مقدماً على المبتدأ فى مثل أو كلام جار مجراه" (۱).

وتغيير الترتيب لا ينقل العنصر اللغوى من حكم إعرابي إلى حكم إعرابي آخر ، بل يظل محتفظاً ببابه النحوى. وفي هذا يقول عبد القاهر حيث يتحدث عن التقديم الذي هو على نية التأخير "وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه ... كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل كقولك: "منطلق زيد" و "ضرب عمراً زيد ". معلوم أن "منطلق "و "عمراً" لم يخرجا بالتقديم عمّا كانا عليه ، من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعاً بذلك ، وكون ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله ، كما يكون إذا أخّرت "(").

وقد برز تغيير الترتيب لبعض العناصر اللغوية داخل الجملة في نص الإشارات؛ إذ لا تكاد تخلو صفحتان متتابعتان من تلك الظاهرة التي عدها ابن جني واحدة من مظاهر شجاعة اللغة وقدرتها ومرونتها. وقد ورد التقديم لما حقه التأخير، والتأخير لما حقه التقديم أكثر ما ورد في سياق مناجاة الله، والثناء عليه، والتضرع له، وقد حقق أغراضاً عدة. فقد أفاد التخصيص، وأفاد العناية والاهتمام بما تقدم ولميل التوحيدي إلى إنشاء الجملة المركبة حيث يعطف على التركيب المستقل تراكيب أخرى أو يربط بينها ربطاً سياقياً يغيب فيه الرابط اللفظي، فإن تغيير الترتيب قد حقق توازياً بين التراكيب التي التضحت فيها تلك الظاهرة.

(۱) انظر على سبيل المثال: الخصائص، ص٣٨٤ – ص ٣٩١. كذلك المثل السائر، جـ٢ ،ص ٢١٠ – ص ٢٢٢. كذلك دلائل الإعجاز، ص ١١١ – ص ١٤١.

<sup>(</sup>۲) المقرّب: ابن عصفور ، ص۹۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> دلائل الإعجاز: ص ١٠٦.

### - تقديم المفرد:

- تقديم الخبر (المسند) على المبتدأ (المسند إليه):

تقدم الخبر المفرد جوازاً على الفعل الناسخ "كان" (١) في قوله:

".... وكل عين فلها شغل بمنظرها: أنيقاً كان أو غيرَ أنيق ، وكل أذن فلها ذهول بمسموعها: مُطْرباً كان أو غيرَ مطرب ، وكل نفس فلها شُدْهة بمعشوقها: مستحقاً كان أو غيرَ مستحق."(٢)

وتقدم الخبر على المبتدأ المصدر المؤول كما في قوله:

" حرامٌ على قلب استنار بنور الله أن يفكر في غير عظمة الله" (٣).

وقوله أيضا:

"اللهم: عزيز على أن أقول ما أقول، ونصيب منه اللفظ المحبَّر "(٤).

#### -تقديم المفعول به:

تقدم المفعول به في "الإشارات" على الفعل في مواضع منها قوله:

"اللهم: ... إياك نرجو ونخاف ، وسواك نكره ونعاف ... ، وجنابك نرعى وافدين ، و<u>نعماك</u> ننشر على الأقربين والأبعدين ...، ورحمتك نرجو محتاجين مفتقرين "(٥).

وقد تقدم المفعول به على الفاعل ففصل بينه وبين الفعل كما في قوله:

"بالله: أما يباشر صميمَ فؤادك نسيمُ هذا النظم والنثر؟"(٦).

وقوله:

''حصر ''لساني فرطُ العيّ

<sup>(</sup>١) أسرار العربية: ابن الأنبارى، تحقيق محمد بهجة البيطار، مطبعة الترقى بدمشق، ١٩٥٧، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۲۸۲.

<sup>(</sup>۳) الاشارات: ص۳۸۰.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ٣٥٨.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ٩٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> الإشارات: ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>۷) الإشارات: ص ۱۲۷.

#### - تقديم الظرف:

تقدم الظرف على المبتدأ والخبر في:

"... فالحظ الآن هذه الأسرار بعين لم تُخْلق من لحم ولا رُكِّبت من شحم، ولا جُعلت على طبقات بل بعين الآن هي بالإطلاق في حالى الغني والإملاق، هي العين التي سجرت العيون، ... " (1).

وتقدم على الخبر ففصل بينه وبين المبتدأ كما في قوله عن نفسه:

" ... فهاهي دهرَها تسكب الدموع ..." (2).

وتقدم على المفعول به في قوله:

" ياهذا فُتنت بهذه الزينة الحائلة ... فاسكب الآن دموعك  $^{(3)}$ .

### - تقديم العبارة:

#### - تقديم الجار والمجرور:

تقدم الجار والمجرور بوصفه فضلة حيث لم تُحفظ رتبته بالنسبة لسائر أجزاء الجملة، فقد تقدم على الفعل، وتقدم على الفاعل، فتحقق الفصل بين الفعل والفاعل، وتقدم على المفعول به، وتقدم على الحال ففصل بينه وبين عامله، وتقدم على خبر المبتدأ ففصل بينهما، وتقدم على خبر الناسخ ففصل بينه وبين اسمه، وتقدم الجار والمجرور المتعلق بالخبر المحذوف وجوباً على المبتدأ النكرة.

## - تقديم الجار والمجرور على الفعل:

ومثاله قول التوحيدي، إذ يناجي الله:

"... إنك القادر الحكيم ، والغفور الرحيم إليك نرفع حوائجنا ، وعلى بابك ننيخ مطايانا ، وبتصاريف أحكام المشيئة نوكل أبصارنا ، وعلى لطائف برِّك نعوِّل في شهادتنا وغيبتنا ، واليك ننتسب ... "(٤).

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ٦٣.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۲۰۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ص ٤١.

<sup>(</sup> أ ) الإشارات: ص ١٠١.

وقوله أيضاً حيث قدم الجار والمجرور على الفعل في التركيب غير المستقل:

"... وهب لك عقلاً به وصلك بنفسه ، وبه أطلعك على غيبه، وبه عرض عليك بدائع ملكه وعجائب كونه ، وبه استخلصك لمخاطبته، وبه حاشك إلى حظك في معاينته، وبه منعك من نكرته، وبه غمسك في معرفته ، وبه وعدك لتملك، وبه يوعدك لئلا تهلك، وبه ربّاك، وغذّاك، وذرأك، ورواك، وبه كلفك... "(۱).

## - تقديم الجار والمجرور على الفاعل:

من نحو قوله:-

"... بالله: ... أما يصل إلى قرار روحك أثر هذا الصوب والقَطْر؟ أما يصل إلى سرِّك طيب هذا الندّ والعِطْر؟ "(٢).

ويقول فى موضع آخر حيث فصل بين الفعل والفاعل بثلاثة جارات ومجرورات تتابعت بالعطف فى سياق لغوى يفيد كثرة ما يحيط بالإنسان، وما يشمله من أمور مُشينة من جهات عدة "عليه ومنه وفيه ":

"ولما كان الإنسان دَنِس الجيب ، متهم الغيب ، مَعدِن الريْب ، ومَقَرَّ العيب، توالت عليه، ومنه، وفيه هذه الأمور الشائنة "(٣).

## - تقديم الجار والمجرور على المفعول به:

وذلك من نحو قوله في سياق يفيد الثورة:

"... يا أستار الضمير تهتكى ، يا معالم الأنس بيدى ، ... يا مصائب الدنيا أقصينى، وانزلى بى، ... أترى قضيتُ ديْناً طالما تقضى به مَطْلى ؟ ... أترى وصلتُ إلى مَن أفنيتُ له عمرى فى حلِّى، ورَحْلى؟ "(٤).

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص ۲٤۸.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۱٦٥.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص٧٢.

وتقدم الجار والمجرور على المفعول به الثاني في قوله داعياً الله:

"... فقنا منك السخطة "(١).

## - تقديم الجار والمجرور على الحال:

تقدم الجار والمجرور على الحال، ففصل بينها وبين عاملها كما في قوله:

"اللهم: إنا نلوذ بك عائذين، ونعوذ بك لائذين"<sup>(٢)</sup>.

# - تقديم الجار والمجرور على المسند إليه في التركيب الاسمى:

تقدم الجار والمجرور على المبتدأ المتأخر جوازا ، حيث ورد نكرة مخصصة، في التركيب غير المستقل، كما في قوله:

"ها هنا وصية ، فيها لك نصيحة وفية "(٣).

وتقدم على المبتدأ المتأخر جوازاً أيضا، حيث ورد معرفة بالألف واللام ، في قوله مثنياً على الله:

"لك البسطة ، ولنا بها الغبطة"(٤).

وتقدم الجار والمجرور على اسم الناسخ المؤخر وجوبا وذلك كما فى قوله محدثاً "هذا" حانياً عليه: "هيىء لى حديثك ونبئنى عن خبرك، واعرض على سرّك وائتمنى على نفسك، فما لى في غشك أرب"(٥).

## - تقديم الجار والمجرور على المسند في التركيب الاسمى:

تقدم على خبر المبتدأ المفرد، ففصل بين المبتدأ والخبر كما في قوله متضرعاً إلى الله:

 $\frac{1}{2}$ ... فإنا إليك ذوو فقر، وأنت  $\frac{1}{2}$  غنى كريم  $\frac{1}{2}$ .

ويقول في موضع آخر مثنياً على الله:

"... وجُدْ بنا إلى باب الله الذي عليه وقفت الهمم ، فالطريق إليه أَمَمُ ، وهو لمن يقصده علم "(٧).

<sup>(</sup>۱) الإشارات: ص۷۸.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۱٤٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الإشارات: ص ۱۱۹.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص٧٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> الإشارات: ص ٤٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> الإشارات: ص٢١٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> الإشارات: ص ۲۰.

ولا يخفى ما تحقق عن طريق تقديم الجار والمجرور من توافق موسيقى بين أواخر الجمل فى بعض المواضع. ومثلما يرى عبد القاهر فإنه لا يكفى أن نقول إن الكاتب قد أخر ، أو قدم مراعاة للسجع أو لموسيقى القوافى والفواصل؛ إذ هناك غرض بين من هذا التقديم للجار والمجرور على الفعل ثم على الخبر فى النموذج السابق، على سبيل المثال ، وهو اختصاص تعلق الهمم بالله سبحانه وتعالى وحده، وليس بغيره، وأن الطريق إلى الله هو الطريق المقصود المتطلَّع إليه ، أما غيره من الطرق فلا يجب أن تكون هى المقصودة، وأن الله هو الجلّى الظاهر (القريب) لمن يقصده وحده، أما المنصرف عنه فالله بعيد عنه كل البعد؛ إذ نَسِى الله فنسيه.

وقد خالف الدكتور خليل عمايرة رأى الدكتور إبراهيم أنيس القائل عن التقديم في بعض آيات الله أنه لا يعدو أن يكون رعاية لموسيقي الفاصلة القرآنية التي تشبه القافية الشعرية (۱). والواضح من التقديم في الآيات التي أوردها الدكتور أنيس أنه جاء من أجل الدلالة في المقام الأول وليس من أجل مراعاة موسيقي الفواصل وذلك كما في قوله تعالى: "إياك نعبد وإياك نستعين" وقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وغير ذلك من الآيات التي دلل بها أنيس على رأيه.

وتقدم الجار والمجرور على خبر المبتدأ حيث ورد جملة، كما في قوله مثنياً على الخالق مُستعطفاً:

"... الأنفاس عليك تتحرّق، والجباه من أجلك تتعرّق، والعيون إليك بالشوق تترقرق..."(٢).

وتقدم أيضاً على خبر الناسخ المحتفظ برتبته ، ففصل بينه وبين اسمه وذلك من نحو قوله:

"يا هذا صارف نفسك فى أنفاسها وفى خواطرها، فإن لم تقدر، ففى نياتها وعزماتها، فإن لم تقدر، ففى مقاصدها ومراصدها، فإن لم تفعل، ففى أفعالها واختياراتها ...، فإن لم تقدر، فاكتر نائحة تتوح عليك فإنك فى الأحياء ميت كما كان غيرك فى الأموات حياً "(٣).

<sup>(</sup>١) في نحو اللغة وتراكيبها، ص٩٠. كذلك من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، الأنجلو، ط٥، ١٩٧٥م، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص۷۸.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص۱۰۰.

## - تقديم الجار والمجرور المتعلق بالخبر المحذوف على المبتدأ:

الأصل في المبتدأ أن يتقدم على خبره ، يقول سيبويه "فالمبتدأ ، كل اسم ابتدىء ليبني عليه كلام ... فالابتداء لا يكون إلا بمبنى عليه فالمبتدأ الأول والمبنى ما بعده عليه"(١). ويقول ابن مالك: "لأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ونلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بتقديمه ضرر أي لبس أو نحوه "(١). والخبر ينقسم بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ وتأخيره عنه ثلاثة أقسام: "قسم يلزم فيه تأخير الخبر: وهو أن يكون المبتدأ اسم شرط أو اسم استفهام أو كم الخبرية أو ما التعجبية أو يكون المبتدأ و الخبر متساويي الرتبة في التعريف والتنكير (لأن التقديم حينئذ هو الذي يُشعر بكونه المبتدأ) أو يكون المبتدأ مشبها بالخبر أو ضمير شأن أو مخبراً عنه بفعل مرفوعه مضمر مستتر فيه على المبتدأ (لئلا يقع في الكلام الإضمار قبل الذكر أو يكون المبتدأ قد استعمل خبره مؤخراً عنه في كلام (في مثل أو كلام) وقسم يلزم فيه تقديم الخبر وهو أن يكون اسم استفهام أو كم الخبرية أو يكون المبتدأ أن ومعموليها أو قد اتصل به ضمير يعود على خبرها ظرفاً أو مجروراً متقدماً عليها أو يكون المبتدأ أنّ ومعموليها أو قد اتصل به ضمير يعود على شئ في الخبر أو يكون الخبر قد استعمل مقدماً على المبتدأ في مثلً أو كلام جار مجراه. وقسم أنت فيه بالخيار وهو ما عدا ذلك"(١).

وقد تقدم متعلق الخبر وجوباً في مواضع عديدة، إذ ورد جارا ومجرورا وورد المبتدأ نكرة كما في قول التوحيدي:

"أيها السامع هذه الغرائب: جَهْد الجاهد في معرفته (يقصد معرفة الله) نكرة ، وبلوغ الغاية في وصفه حيرة ، وفي الإعراض عنه بوار وُ وتلف ، وفي التعرض له عناء وكَلَف ، وفي التذبذب بين الإعراض والتعرض أسمَى وأسف" (٤).

وتقدم متعلق الخبر الجار والمجرور وجوباً؛ إذ ورد المبتدأ مصدرا مؤولاً، من نحو قوله موبخاً:
"... إلى متى تصم ، وأنت في حسبانك أنك تسمع؟ وإلى متى تعمى ، وفي تقديرك أنك مبصر "(١).

<sup>(</sup>۱) الكتاب: حـ۲ ، صـ۲٦ .

<sup>(</sup>٣) حاشية الخضرى على ابن عقيل على ابن مالك : ١٠٠ ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) المقرب: ص٩٩ وما بين القوسين توضيح من المحقق .

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص٢٠٣.

وقد وردت مواضع أخرى تقدم فيها متعلق الخبر (الجار والمجرور) جوازاً حيث ورد المبتدأ معرفاً بالألف واللام من نحو قوله:

"... إليك المفزع ، وإلى بابك المرجع" (٢) .

وقوله:

" لك الآلاء الخفية"<sup>(٣)</sup>.

وقوله أبضاً محدثاً عن الله:

".... فلا التام عنده بمقبول ، ولا الناقص عنه بمردود، ولكن له الخلق " (4 ).

وحيث ورد المبتدأ نكرة مخصصة بالإضافة وذلك من نحو قوله:

"وكيف أفرح بما أرى من الزهر والنَّوْر وعلى قلبي أقفال الهموم" (5).

وتقدم متعلق خبر الناسخ الجار والمجرور جوازاً على اسمه الذى ورد نكرة مخصصة كما في قوله:

"اصْفُ من كَدَر النفْس ... فإنّ في صفائك اتصال بقائك" (٦) .

وقوله أيضاً:

"... إنّ بانكشاف الفضائل انكشافَ الرذائل" (7).

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ١١٨.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۲۳٦.

<sup>(</sup>۳) الإشارات : ص ۷۸.

<sup>(</sup> الإشارات: ص٥٧١.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) الإشارات: ص ٦٧.

<sup>(</sup>٧) الإشارات: ص٩٧.

# - تقديم التركيب

## - تقديم جواب الشرط على الأداة:

تقدم تركيب جواب الشرط على الأداة فى كثير من مواضع ورود الجملة الشرطية اعتناء بذكر الجواب أولاً لأهميته فى النفس وكان الدليل على أن هذا المتقدم هو الجواب نفسه اقترانه فى بعض المواضع بالفاء الرابطة.

وقد سبق الحديث عن هذا النوع من التقديم في الجزء الخاص باتساع الجملة عن طريق الترتب<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وذلك في صفحات ١٦٤–١٦٧.

# المبحث الثالث

من عرض الزيادة التي تؤثر في مضمون الجملة Addition أولاً: الاستفهام:

يؤدى دخول الأدوات على الجملة التوليدية الأساسية إلى تحويلها بالزيادة . ومن أكثر تلك الأدوات شيوعا في "الإشارات" أدوات الشرط وقد سبق درسها في مبحث اتساع الجملة بالترتب، إذ تؤدى زيادتها إلى النقصان ، فتحتاج الجملة إلى ما تتعلق به وترتبط فتتسع. وهناك كذلك أدوات الاستفهام التي تدخل على الجملة فتؤدى إلى تحويل معناها . يقول ابن جنى "... كل كلام مستقل زدت عليه شيئاً غير معقود بغيره ولا مقتضِ لسواه فالكلام باق على تمامه قبل المزيد عليه"(١). وتعد أداة الاستفهام من الزيادات التي تلحق بصدر الجملة فتغير معناها الخبرى إلى الإنشائي، حيث يكون المراد حينئذ طلب الفهم. يقول ابن يعيش "الاستفهام والاستعلام والاستخبار بمعنى واحد فالاستفهام مصدر استفهمت أي طلبت الفهم وهذه السين تفيد الطلب"(١).

ويوضح ابن جنى علة استخدام الاستفهام فيقول: "وذلك أن المستفهم عن الشيء قد يكون عارفاً به مع استفهامه في الظاهر عنه، لكن غرضه في الاستفهام عنه أشياء منها أن يُرِيَ المسئول أنه خفي عليه ليسمع جوابه عنه، ومنها أن يتعرف حال المسئول هل هو عارف بما السائل عارف به، ومنها أن يُريَ الحاضر غيرهما أنه بصورة السائل المسترشد لما له في ذلك من الغرض..."(").

كان غرض التوحيدى من الجمل الاستفهامية على اختلاف أدواتها أن يبدو "بصورة السائل المسترشد لما له في ذلك من الغرض"؛ إذ شاعت الجمل الاستفهامية عبر "الإشارات" تاركة معناها المعجمي (الاستخبار) إلى معان أخرى، ووردت مفرّغة من مضمونها الوضعي إلا في القليل النادر عندما يتوجه إلى منصوحه بسؤال يجيب هو (أي التوحيدي) عليه فيكون وسيلة من وسائل المساعدة

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الخصائص: ح۲، ص۲۷٤.

<sup>(2)</sup> شرح المفصل: ابن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت ، د ٨ ، ١٥٠ . كذلك مغنى اللبيب ، د ١ ، ص١٣٠.

<sup>(</sup>۳) الخصائص: د۲، ص۲۲؛، ص۲۲؛.

على الإفاقة والإعلام بحقيقة الأمور التى يغفل عنها<sup>(۱)</sup>. أما ما دون ذلك فهو يطرح تساؤلات تنبىء عما تموج به نفسه من رفض، وإنكار، وتوبيخ، وتأنيب، وتحضيض، وتعجب، ونفى، وحيرة.

وقد استخدم التوحيدى جل أدوات الاستفهام مما أتاح له التعبير عن المعانى المرادة على اختلافها وهي الهمزة ، هل ، مَن ، أَيْ، كيف ، أين ، متى ، ما.

يأتى الاستفهام جملاً مستقلة متتابعة يردف بعضها بعضاً حتى إنها تمثل الكثير من الفقرات في الإشارات حيث يتم الربط بينها لفظياً وسياقياً.

فمن الجمل الاستفهامية التي رُبط بينها ربطا لفظيا قوله:

"... فهل عندك يا أنيسى حيلة فيما ذكرت؟ بل هل عندك خبرة بما طويت ونشرت؟ بل هل تقف على عويص هذه الترجمة الإلهية؟ بل هل لك طريق إلى ترجمة هذه العويصة الإنسية؟"(2).

ويقول أيضا:

"كيف أتكلم والفؤاد سقيم؟ أم كيف أتربّم والخاطر عقيم؟ أم كيف أصبر والبلاء شامل؟ أم كيف أجزع والعناء حاصل؟ أم كيف آنس بالصديق والصديق مُداجرٍ؟ أم كيف أسلو عن الإلف والإلف منّاج؟ أم

وقوله أيضاً:

"أتدرى ما الأهبة؟ هى أن تجرد العزيمة فى نفسك من قاذورات هذه الدنيا ، ثم تصل العزيمة بالصريمة فى الصبر على على واردات البلوى ثم تظهر بباطنك لنفسك، ثم تتستر بباطنك لظاهرك ثم تعتمد إلى الحق معتقداً ، وتثابر على العمل معتمداً.. (الإشارات: ص ٢٣٤).

توجد مواضع أخرى لذلك النوع من الاستفهام الحقيقى في صفحات ٢٥، ٤٠، ٢١، ٢٥٩، ٣٢٥، ٣٤٤. ، ٣٢، ٢٣٤.

<sup>(1)</sup> من الاستفهامات التى وردت لها إجابات إثارة وإفهاماً للمخاطَب المنصوح قوله: "أتدرى مَن شيطانك؟ أنت شيطانك" (الإشارات: ص٢٤٣).

<sup>(2)</sup> الإشارات: ص ۲۷۹.

كيف أثق بما نُمِّق من الخبر وقد كذّبنى ما حُقِّق بالعيان؟ أم كيف أسكن إلى الانتباه وقد أقلقنى المنام؟ أم كيف أستريح إلى المنام وقد لعبت بي الأحلام؟ "(1).

ويتم الربط بين الجمل الاستفهامية في معظم مواضع ترادفها ربطاً سياقياً كما في قوله ، حيث تتكرر الأداة الاستفهامية نفسها:

"الويل لك منك والحسرة لازمة لك بك: أما لك من شراب الدنيا صحو؟ أما لك من أقذارها أنفة؟ أما بك حاجة إليك؟ أما لك ذرة من الشفقة عليك ؟ أما تشهد هذه الآثار التي يجلوها عليك الليل والنهار؟ أما تعاين هذا الاختلاف الدائم بين الإيراد والإصدار ؟ أما تستبين الفرق بين مدارج الاعلان ومناهج الإسرار؟ أما تبحث عنك؟ أما تعرف إياك؟ أما تحن إلى مأواك ؟ أما تشتاق إليك ؟ أما تقرق من فاجئات الغيب؟ أما تستحي من الاشتمال على العَيْب؟ "(2).

وهكذا تتراكم الجمل الاستفهامية فهو إذا ما بدأ في الاستفهام أو لنقل إذا ما بدأ في التعبير عما تختلج به نفسه متوسلاً بالاستفهام، فلا ينقطع حتى يفرغ الشحنة الانفعالية التي تسيطر عليه، فيتابع الجملة وراء الجملة مستفيداً من النغمة الصوتية الصاعدة التي تتتابع بتتابع الاستفهام لإحداث هزة وقلقلة داخل نفس مخاطبه علّه يفيق، ويثور على غفلته.

وفى الأغلب تتصدر الجمل الاستفهامية المترادفة الأداة الاستفهامية نفسها كما فى الأمثلة السابقة وقليلاً ما كانت تتعدد فيتصدر كل تركيب أداة بعينها وذلك كما فى قوله:

"وما أدرى وحق والحق كيف دُهيت بما دُهيت ؟ ومن أين رُمِيت بما رُمِيت؟ ولِمَ سُبيتُ من حيث سُبيتُ؟ "(3).

فتتعدد الدلالات تعدد الأدوات واختلافها.

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص ۲۹۲.

<sup>(2)</sup> الإشارات: ص ٢٥٣.

<sup>(3)</sup> الإشارات: ص ٥٦.

استخدم التوحيدى جل أدوات الاستفهام فأعانته على التعبير عن معان عدة ، وكانت الجملة الاستفهامية بمثابة المُتنفس لكثير من الانفعالات، والمشاعر، والمعانى، والأغراض.

### الاستفهام بالهمزة:

الألف<sup>(۱)</sup> أصل أدوات الاستفهام<sup>(۱)</sup> لأنها عريقة فيه وضعاً بخلاف أسماء الاستفهام فإنه طارىء عليها بالتبعية<sup>(۳)</sup> وترد الهمزة لطلب التصور نحو "أزيد قائم أم عمرو؟" ولطلب التصديق نحو أزيد قائم؟" (٤)

ترد همزة الاستفهام في جل مواضعها متلوه بأدوات النفي (ما – ليس – لا) التي تعد أيضا من الزيادة التي تلحق بالجملة فتؤدي إلى تحويلها ، وزيادتها تعد من القواعد التحويلية الاختيارية التي تطبق على الجملة النواة، فتؤدي إلى تحويلها لغرض يتعلق بالمعنى . وحين تأتي الهمزة مقترنة بأدوات النفى فإن زيادتها حينئذ لا تغيد الاستفهام ، والاستخبار ، بل تغيد التقرير ، والتحقيق ، والحض .

ويفيد صاحب الكتاب أنها تفيد التقرير بغض النظر عن دخول حرف النفى عليها وذلك فى معرض حديثه عن الفرق بين الاستفهام بهل وبالهمزة، فيقول: "ومما يدلك على أن ألف الاستفهام ليست بمنزلة هل أنك تقول للرجل: أطرباً! وأنت تعلم أنه قد طَرِب ، لتوبخه وتقرره ولا تقول هذا بعد هل" (٥). وتفيد همزة الاستفهام الإنكار فسميت همزة الإنكار (٦). وفي ذلك يقول ابن جنى إن همزة الاستفهام إذا "دخلت

<sup>(</sup>۱) هناك من النحويين واللغويين من يجعل الألف والهمزة في المعنى واحدا لأنه إذا سنكن الصوت مد وسنمي ألفاً ومخرجه إذاك من وسط الحلق، وإذا كان مقطعاً يسمى همزة ومخرجها إذاك من أول الصدر وهذا هو الصحيح من أمرهما وهو مذهب سيبويه وأكثر المحققين من أئمة النحو. الجني الداني في حروف المعاني: المرادي ، تحقيق : فخر الدين قباوة ، ومحمد نديم فاضل دار الآفاق الجديدة ، ط۲ ، ۱۹۸۳ ، ص ۸ ، ص ۹. كذلك الكتاب حـ ۱ ، ص ۹ و . كذلك شرح اللمع في النحو: القاسم الواسطى الضرير ، تحقيق رجب عثمان محمد، و رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي القاهرة ، ۲۰۰۰م ، ص ۲۲ كذلك مغني اللبيب ، حـ ۱ ، ص ۱ ، وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب: د١، ص١٤. كذلك شرح اللمع في النحو، ص٢٦٦. الجني الداني، ص٣٠، ص٣١.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب: ج١، ص٣٦٠.

<sup>(+)</sup> مغنى اللبيب: جـ١، ص ١٥. انظر أيضا: الجنى الدانى، ص ٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۰)</sup> الكتاب: حـ٣، ص١٧٦.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح اللمع، ص ٣٩١، ص ٣٩٢.

على الموجب نفته ، وإذا دخلت على النفى نفته، ونفى النفى عائد به إلى الإثبات ... ويدل على صحة معنى التناكر فى همزة التقرير أنها قد أخلصت للإنكار فى نحو قولهم فى جواب قوله ضربت عمر : أعمراه !. ومررت بإبراهيم : أإبراهيماه . ورأيت جعفرا: أجعفرِنْية ... "(۱). والاستفهام المنفى فيه شىء من الحض، والتوقع للجواب بنعم (۲).

وقد وردت أداة الاستفهام الهمزة متلوة بحرف النفى "ما" فى معظم مواضع ورودها وذلك كما فى قوله ، حيث ترادفت الجمل الاستفهامية حتى مثلت فقرة بأكملها:

" أما دعاك فلطّف ؟ أما كلّفك فخفف ؟ أما ملّكك فصرّف؟ أما هداك فعرّف؟ أما سألته فأسعف ؟ أما أمسكت عنه فأتحف؟ أما عصيته فستر ؟ أما أطعته فشكر ؟ أما ذكرته فذكر؟ أما أخفيت شأنك فنشر؟ أما عشرت مولِّياً عنه فنعَش؟ أما توجهت إليه فحيّا وبشبش؟ أما سلوت عنه فشوّق؟ أما حضرته فتوّج وطوّق؟ أما انقبضت عنه فبسط؟ أما احتشمت منه فنشط؟ أما تعبت له فأراح؟ أما اقترحت عليه فأتاح؟ أما استوحشت فآنس ؟ أما استقبسته فأقبس؟ أما جهلت فعلّم ؟ أما امتحنت فسلّم ؟ أما ذللت فعزّز ؟ أما انكشفت فأحرز ؟ أما خملت فنوّه ؟ أما دنِست فنزّه ؟أما رمدت فكحّل؟ أما طلبت فنحّل ؟ أما قرعت بابه ففتح ؟ أما التمست برّه فمنح؟ أما تاجرته فأربح؟"(").

فأفادت الهمزة التقرير.

ووردت متلوة بحرف النفى " ليس" كما في قوله:

"... أليس مرُّها (يعنى الدنيا) غامراً لحلوها؟ أليس كدرها غالباً لصفوها؟ ... أليس أبناؤها بقية الهالكين؟ أليس جديدها ميراث البالين؟" (٤).

ووردت متلوة بحرف النفى " لا" المهملة التي تدخل على الفعل المضارع كما في قوله:

" ألا تعرف الفرق بين الظلام ، والشعاع? "  $(^{\circ})$  .

<sup>(</sup>۱)الخصائص: د۲ ، ص۲۶.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> التطور النحوى ، ص١٦٦.

<sup>(</sup>۳) الإشارات: ص ۲۹.

<sup>(</sup>ئ) الاشارات: ص ٥٦.

<sup>(</sup>٥) الاشارات: ٣٠٩.

وتلتها لا النافية للجنس فأفادت العَرْض (١) كما في قوله الآتي، حيث ترادفت الجمل الاستفهامية، وربط بينها ربطا سياقيا ؛ إذ جمعها خط دلالي واحد:

" ألا قارعَ لباب الله؟ ألا قاصدَ إلى الله ؟ ألا راغبَ فيما عند الله ؟ ألا عائفَ لنهى الله؟ ألا قابل لأمر الله؟ ألا هائم في الله؟ ألا واجد بالله؟ ألا متوكل على الله؟ ألا مناجى لله؟ ألا باذل لروحه في الله؟ ألا ناظر لنفسه مع الله؟ ألا آخذ بخُطام سرّه بحق الله؟ ألا محاسبَ لنفسه على حق الله؟ ألا متوجه إلى ما عند الله؟ ألا خاطب لما عند الله ؟ ألا مسرور بتوحيد الله؟ ألا نادم على ما فرط له من مخالفة الله؟ ألا مشير بالحقيقة إلى الله؟ ألا معظم لشعائر الله؟ ألا مقتدى بسفراء الله؟ ألا متبحبح في روضة الله؟ ألا شارع في عدير الله؟ ألا واثق بالله؟ ألا طامع في وعد الله؟ ألا ناشر لكلمة الله؟ ألا داعى إلى الله ؟ ألا راحم لعباد الله؟ ألا عامر لبلاد الله؟ ألا مشفق من خيانته على نفسه من الله ألا داعى إلى الله ؟ ألا مجيب لله؟ ألا شفيع لعبد الله إلى الله ؟ ألا مشفق من خيانته على نفسه من الله لوجه الله؟ ألا مصعفى لعتاب الله في كتاب الله؟ ألا مشتاق إلى رضوان الله؟ ألا منافس في طاعة الله؟ ألا متحوّل عن أوطان المخالفة إلى جوار الله؟ ألا راضى بقضاء الله ؟ ألا محدّث عن الله؟ ألا دائل متحوّل عن أوطان المخالفة إلى جوار الله؟ ألا راضى بقضاء الله ؟ ألا محدّث عن الله؟ ألا دائل على قدرة الله؟ ألا باسط للرجاء في عفو الله؟ "(١).

فأفادت الحض.

وقد وردت همزة الاستفهام دون اقترانها بحروف النفى السابقة فأفادت النفى وذلك كما فى قوله:
" يا هذا : أتدعى أنك محبُّ مُ لمولاك ، وأنت متلطخ ببلواك ؟ أتزعم أن بينك وبين الحق وصلة ، وأنت عاكف على بساط الخلاف والمعصية؟" (٣).

وقوله أيضاً:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الرضى على الكافية، حدد، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الإشارات: ص٥٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ص ۱۷۸.

" أتكايد نفسك وإنما أنت هي ، وهي أنت ؟ أتظن أن نهارك ليل، والشمس في وسط السماء ؟ أتقدر أنك على هذا الربح في هذا الأخذ والإعطاء ؟ أتشهد أنك رحمة بين الأصدقاء ، وشماتة بين الأعداء؟" (١)

تدخل همزة الاستفهام على الجملة الفعلية كما تدخل على الجملة الاسمية ، وقد دخلت أكثر ما دخلت على الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع كما في قوله:

"يا هذا أتريد أن تصيب الهدف ولمّا تسدّد ؟ أتريد أن تبلغ المنزل ولما تجتهد؟ أتريد أن تلحظ الأعلى ولما تحدِّق؟ أتريد أن تجالس الملوك ولما تتأدب ؟ أتريد أن تسعد جُزافاً وتنال مُرادك اختلاساً؟ هيهات ..." (2) ...

فأفادت النفى بدليل قوله بعد ذلك " هيهات" .

وتدخل على الفعل المضارع المثبت كما سبق وتدخل على الفعل المضارع المنفى فتفيد الحض والتوقع للجواب بنعم وقد سبق إيراد مثال للفعل المضارع المنفى بـ "لا" المهملة ، أما دخولها على الفعل المضارع المنفى بـ "ما" فنحو قوله:

"...أما تعتبر بمن مضى من أسلافك ؟ ...أما يردعك عن جهلك رادع ؟ أما يقمعك عن غيّك قامع ؟ ... أما تلحظ بعين فكرك الأمم الخالية ؟ ... " (٣).

ودخلت الهمزة الاستفهامية على الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي المنفى كما في قوله الآتى، إذ ترادفت الجمل الفعلية الاستفهامية:

"... أما أزاح علتك؟ أما وقر طاقتك؟ أما نهج سبيلك؟ أما وضّح دليلك؟ أما رفق بك؟ أما أخذ بيدك؟ أما أنعم عليك؟ أما أحسن إليك ؟ أما جال في وهمك؟ أما ساح في سرك ؟ أما سكن حَرَمَك؟ أما قبل

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص ٤٦٢،

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) الإشارات: ص ٣٦٨.

برّك ؟ أما قدّم إسعافك؟ أما عظّم ألطافك؟ أما قدّى عينك؟ أما أمدّ كونك؟ أما آثر نجاتك؟ أما قدّم غياتك؟ أما نصر ولّيك؟ أما خذل عدوك؟" (1)

ودخلت الهمزة الاستفهامية على الجملة الاسمية المثبتة كما في قوله الآتي، حيث تلاها المسند، وحذف المسند إليه:

"... وانظر هذه الدار (يعنى الدنيا): أدارُ مَقامِ فتسكنَ إليها أم دارُ قُلْعة؟" (١).

وحيث تلاها المتعلق بالمسند المحذوف، من نحو قوله:

" ألك رب غيره؟ ألك مولى سواه؟" <sup>(٣)</sup>.

وقوله:

"أبينك وبين نفسك تِرَةُ أو كَيْدُ ؟ " (٤).

ودخلت الهمزة الاستفهامية على الجملة الاسمية المنفية بـ " ليس ":

"... أليس من جملة هذه النعم انفتاح باب الشكر على القلب بالتلذذ، وعلى اللسان بالتردد؟ أليس من جملة هذه النعم الاهتداء إلى الاعتراف بالنعم ..." (٥).

ودخلت على الجملة الاسمية المنفية بـ " لا" النافية للجنس ، وقد مثلت لها بمثال سابق " ألا قارع لباب الله؟ ... " (7).

ودخلت على الجملة الاسمية المنفية بـ "ما" كما في قوله:

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص٦٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإشارات: ص ۲۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الإشارات: ص ٩٢.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص ۸۷.

<sup>(</sup>٥) الإشارات: ص ١١.

<sup>(</sup>١) ص ٢٢٠ من هذه الدراسة.

" أما أنت من طين؟ أما أنت من ماء مَهين ؟ أما أنت على بساط رب العالمين ... " (١).

وورد الاستفهام بالهمزة مقترنا بـ "أم" المتصلة التي تفيد طلب التعيين ، وذلك في موضعين، فيقول:

"حدِّثْنى: مالذى غرَّك ؟ أسِتْرُهُ الذّيّال السابغ ؟ أم رِفْقه المتواصل البالغ ؟ أم رحمتُه لك لضعفك ؟ أم إنظارُه إيّاك إلى أوانك ؟ "(٢).

وقد وردت همزة الاستفهام متلوة بحرف العطف الفاء إذ يُراعى أصالة الهمزة في استحقاق التصدير بخلاف "هل" وسائر أدوات الاستفهام (3) . وقد ورد حرف العطف الفاء تالياً للهمزة كما في قوله الآتي، إذ دخلت على النفى للحض، والإثبات، والتقرير .

"... أفلا يعتبر المرء اللبيب بما يرى من تنعيمها (يقصد الدنيا) ، وورود الفجائع على أهلها "(4).

وتلا همزة الاستفهام حرف العطف الفاء، ودخلت على إثبات في موضع وحيد في قوله:

"إنك تعين من إذا شاء عطف عليك ، وأقبل إليك ، وقلّب عينك ، وشرّف كونك، وأراك منك غير ما عهدته، وأبدى فيك على خلاف ما شهدته، لأنه في الأولى تولّى اختراعك وتكوينك، ثم وهب لك تحريكك وتسكينك، ثم أفاض عليك تأييدك وتمكينك ، ثم جمع لك تحسينك وتزيينك ، هذا بعدما أبرز تعيينك وتلوينك. أفتراه مع هذه السّوالف من العوارف لا ينقذك من المخاوف والمتالف؟" (٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الإشارات: ص ۳۳۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإشارات: ص ٤١١.

<sup>(</sup>۲) الجنى الدانى ص ۳۱ . كذلك انظر : مغنى اللبيب ، حـ۱ ، ص ۱۶ ، ص ۱۹ ، ص ۱۹ . كذلك شرح الرضى على الكافية ، حـ٤ ، ص ٣٩١ ، ص ٣٩٢.

<sup>(</sup> على الإشارات: ص ١ ٣٧.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ٤٣٢.

### الاستفهام بـ "هــل":

هل "حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور"(١) "أى طلب إدارك وقوع النسبة أو لا وقوعها"(٢) فيجاب عنها به "نعم"، و به "لا" ويمتنع "نحو هل زيدا ضربت" لأن تقديم الاسم يُشعر بحصول التصديق بنفس النسبة ونحو: "هل زيد قائم أم عمرو" إذا أريد به "أم المتصلة". ودون التصديق السلبي أي يمتنع قولنا: "هل لم يقم زيد". ونظيرها في الاختصاص بطلب التصديق "أم المنقطعة"(٦) فيصح دخولها عليها كما في قوله تعالى: "قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور ... " (الرعد: ١٦). وتدخل على الأسماء والأفعال(٤).

وقد وردت "هل" متبوعة بالفعل الماضى فى أكثر مواضع ورودها "بالإشارات" " أما قول ابن سيده فى شرح الجمل: لا يكون الفعل المستفهم عنه إلا مستقبلاً، فسهو، قال الله سبحانه وتعالى: (فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّا)(الأعراف: من الآية٤٤) ، وقال زهير:

فَمَن مُبْلِغُ الأحلافِ عنى رسالةَ وذُبْيانَ هل أقسمتُمُ كلَّ مُقسَمِ؟ "(°) ومن قول التوحيدي إذ دخلت على الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي.

"... فحدِّتنى بعد هذا الشرح: هل وقع دوائى منك على الجُرح؟ وهل وجدت شفاءَ من البَرْح؟ وهل وثقت بروح البُرء بعد مسِّ القَرْح؟" (6).

وقوله أيضا:

".... هل رأيت الخير قط إلا منه (يقصد من الله)؟ هل هدأت إلا معه؟ هل وصل إليك برِّ إلا عنه؟ هل كان لك مدار إلا على مشيئته؟

<sup>(</sup>۱)مغنى اللبيب: ح۲، ص۶۹.

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب: جـ٢، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣)مغنى اللبيب: ج٢ ، ص ٣٤٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> الجنى الدانى ص ٣٤١، ص ٣٤٢. كذلك رصف المبانى فى شروح المعانى، المالقى، تحقيق أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ص ٤٠٦، ص ٤٠٧.

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب: جـ٢، ص ٣٥٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الإشارات: ص ۲۱ ۳.

هل كان لك رجاء إلا في رحمته؟ هل كان لك نجاة إلا بعصمته؟ هل كان لك رسم إلا بجوده وسَعَته ؟ هل كان لك النفات إلا على عَقْوته (١) ؟ هل كان لك اسم إلا بتسميته؟ هل كان بك عنى إلا بنصرته؟ هل كان لك النفات إلا على عَقْوته (١) ؟ هل كان لك استقلال بغير كفايته؟ هل كان لك مخرج من ولايته؟ هل كان لك بيان عن إلاهيته؟ لا، والله" (١).

ووردت هل متبوعة بالجملة الفعلية ذات الفعل المضارع في مواضع قليلة للدلالة على الحال والاستقبال فتزامنت الدلالتان في قوله:

"... فهل تعرف یا سیدی بلوی تشبه هذه البلوی؟ وهل یصبر العبد علی مثل هذا من المولی؟"(").

وجاءت هل متبوعة بالجملة الاسمية حيث تلاها المتعلق بالمسند المحذوف الذي ورد جارا ومجرورا كما في قوله:

"أيها السامع بالأذن، هل لك شِرْبٌ من هذا المسموع بالقلب؟ أيها الحاضر بالشخص، هل لك حاصل من الأنس؟ أيها الواجد بالشوق، هل لك حس بالذوق؟ أيها المعجب باللفظ، هل لك نصيب من المعنى؟ أيها المُدِلُ بالعبارة، هل لك حقيقة في الإشارة؟ أيها المسحور بالبلاغة، هل لك بلاغ إلى الغاية؟ أيها المفتن في العلم، هل لك علامة من المعلوم؟" (3).

وورد المتعلق ظرفا من نحو قوله:

"فهل عندك يا أنيسى حيلة فيما ذكرت؟ بل هل عندك خبرة بما طويت، ونشرت؟" (٥).

وتلاها المسند إليه معرفة بالألف واللام في قوله:

"... وهل العطفة مرجوة وهل الفيئة منتظرة? وهل الرحمة متوقّعة ؟" (6) .

وتلاها المسند إليه نكرة عامة حيث وردت في موضعين في قوله:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أي: ساحته.

<sup>(</sup>۲) الإشارات: ص ۹۲ ، ص ۹۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الإشارات: ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>ئ) الإشارات: ص ۲۲۱.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص٧٧.

<sup>(</sup>٦) الاشارات: ص ٣٢٥.

"... فهل كل بعض المعنى إلا كبعض كله؟ وهل بعض كلِّه إلا ككل بعضه؟"(١) .

وورد المسند إليه اسما نكرة مسبوقة بـ "مِن" الزائدة التي يسبقها نفى ، أو نهى ، أو استفهام بـ "هل" فتفيد " مِن " حينئذ التتصيص على العموم (٢). يسأل التوحيدى ؛ إذ تلوّن خطابه وطال:
".... فهل من صبر فأتقدمَ على مقدرة" (٣).

وقد وردت هل مسبوقة بهمزة الاستفهام في موضع واحد فأفادت معنى "قد" كما في قول الشاعر زيد الخيل الطائي:

سائلُ فوارسَ يربوع بشدّتنا أ هل رأوْنا بسفح القفّ ذي الأكمِ؟

فخرجت "هل" عن معناها الاستفهامي ؛ إذ تلت همزة الاستفهام ، ولا يجوز اجتماع حرفين لمعنى واحد ، فخرجت عن معنى الاستفهام إلى معنى الخبر (4) ، وأفادت معنى "قد" ، ودلت على التوكيد والتحقيق ؛ إذ تبعها الفعل الماضى في البيت السابق. أما في قول التوحيدي الآتي فقد أفادت معنى الشك إذ تلاها الفعل المضارع. يقول التوحيدي موبخا:

"يا هذا: ... أبينك وبين نفسك تِرَةُ أو كيد؟ أهل يفعل الإنسان العاقل بعدوه ما تفعله أنت بروحك ما المراحك بما المرا

وقيل إن اجتماع الأداتين (همزة الاستفهام ، و"هل") من قبيل الجمع بين أداتين لمعنى واحد على سيبل التوكيد (6) . فإذا أخذنا بهذا القول ، يكون الجمع بينهما في قول التوحيدي تأكيدا لتعجبه الذي يدل عليه الاستفهام بالأداتين مترادفتين .

<sup>(1)</sup> الاشارات: ص ۱۵۷.

<sup>(2)</sup> انظر مغنى اللبيب: جـ ٢ ، ص ٣٢٢. كذلك الجنى الدانى ، ص٣١٦. ويطلق عليها برجستراسر مِن الخاصة بالسلب، وذلك كما فى قوله تعالى: "هل من مزيد " (سورة ق : من الآية ٣٠) . فكأن معناها ما مِن مزيد ، ولذلك فالسائل بهل يتوقع الجواب بلا بدليل قابلية دخول من الزائدة عليها ( التطور النحوى ، ص ١٦٦).

<sup>(</sup>۳) الاشارات: ص ۳۹۵.

<sup>(4)</sup> الخصائص، جـ ٢، ص ٢٥. كذلك حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب، جـ ٢، ص ٣٢٥ وما بعدها. كذلك رصف المبانى ، ص ٤٠٧ . كذلك الجنى الدانى، ص ٣٤٤.

<sup>(5)</sup> الإشارات: ص٨٧.

<sup>(6)</sup> الجنى الدانى ، ص ٣٤٤.

وقد وردت "هل" وأريدَ بالاستفهام بها النفى (1)، أى أنها أُشربت معنى حرف النفى بدليل الجواب عنها به "بلى"، التى هى حرف جواب "مختصة بالنفى فلا تقع إلا بعد نفى فى اللفظ أو فى المعنى". وقد قال المرادى إنها تقع جوابا للاستفهام به "هل" فى نحو: هل يستطيع زيد مقاومتى؟ فيقول: بلى إذا كان منكرا لمقاومته. ومنه قول الجحّاف بن حكيم:

بلى ، سوف نبكيهم ، بكل مُهنّدِ ونبكى عُمَيرا بالرّماح الخواطرِ جوابا ، لقول الأخطل له:

ألا، فسلْ الجحّاف: هل هو ثائر بقتْلى ، أُصيبتْ، من نُمير بن عامرِ؟ (<sup>2)</sup> يسأل التوحيدى فيقول:

".... وهل يصبر العبد على مثل هذا من المؤلى؟"(3) .

فيجبب:

"بلی، يصبر، ويصبر "(4).

وقوله حيث دخلت بعدها "إلا" التي تدخل على النفى فتنقضه ، وذلك في قوله لإفادة الإثبات: "... هل هدأت إلا معه؟ هل وصل إليك بِرّ إلا عنه؟ هل كان لك قوام إلا بقدرته؟ ... "(5).

فإذا وضع حرف النفى "ما" بدلا من "هل" لن يتغير المعنى وذلك مثل قوله تعالى: "وهل نجازِى إلا الكفور" (سبأ:١٧) وقوله تعالى: "هل جزاءُ الإحسانِ إلا الإحسان" (الرحمن: ٦٠)" (٦٠).

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب: ج۲، ص٥٥٠.

<sup>(2)</sup> الجنى الدانى، ص٢٠، ص ٢١.

<sup>(3)</sup> الإشارات: ص٥٢٥.

<sup>.</sup> نفسه (4)

<sup>(5)</sup> الإشارات: ص٩٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> الجنى الدانى: ص ٣٤٢.

#### الاستفهام ب "متى":

وهى اسم استفهام بمعنى "أيُّ حين" (1). وقد دخلت على الجملة الفعلية في جل مواضع ورودها، وذلك من نحو قول التوحيدي:

".... متى تستقل ، والفرص تمر مر السحاب ؟ "(٢) .

وقد سُبقت"متى" ببعض حروف الجر التى تمثل عناصر زيادة أخرى فى الجملة، فسبقت بحرف الجر "إلى" الدال على انتهاء الغاية (3). يقول التوحيدى:

"... فإلى متى نعبد الصنم بعد الصنم كأننا حُمُر أو نَعَم؟ إلى متى نسىء ظننا به ، ولم نر خيرا إلا منه؟ إلى متى نشكو إلى خلقه ، وليس لنا معاذ إلا إليه ؟ إلى متى نشرد عنه ، ولا قوام لنا إلا به؟إلى متى نكْذُبه عن أنفسنا، وهو أعلم بنا منا؟ إلى متى نعتصم بغيره ، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد؟ إلى متى نثق بسواه، وهو لنا تجاه؟ إلى متى نختان أنفسنا كأنا على رشد أو غبطة؟ إلى متى نستحيى من طول ما لا نستحيى؟ إلى متى نقول بأفواهنا ما ليس فى قلوبنا؟ إلى متى ندّعى الصدق ، والكذب شعارنا ودثارنا؟ إلى متى نتمادى فى الغواية، وقد فنى العمر بليلنا ونهارنا؟ إلى متى نستظل بشجرة قد تقلّص وزنانيرنا فى أوساطنا؟ إلى متى نبتلع السموم ، ونحن نظن أن الشفاء فيها؟ "(٤).

وهكذا تتوالى الجمل الاستفهامية مرتبطة ارتباطا سياقيا وقد جمعها إطار دلالى واحد هو إنكار الانصراف عن الله إلى غير الله.

ووردت متى مسبوقة بحرف الجر "حتى" الدالة على انتهاء الغاية أيضا (٥) في قوله: "حتى متى إلى الشيطان سكونك؟"(٦).

<sup>(</sup>۱)الكتاب: جـ٤، ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٢)الإشارات: ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣)مغنى اللبيب: جـ ١، ص ٧٤.

<sup>(</sup> أ) الإشارات: ص ٢٠.

<sup>(°)</sup>مغنى اللبيب: جـ ١، ص ١٢٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup>الإشارات: ص٣٦٧.

ودخلت على الجملة الاسمية المصدرة بالفعل الناسخ، وذلك كما في قوله مستنكراً:

"قل متى كان الليل مطيتك بالتهجد؟ متى كان النهار متصرّفك بالتزهد؟ متى كانت ساعاتك مشغولة بالتفرد؟ متى كانت حركاتك مقصورة على التعبد؟ متى كانت سيرتك جارية على التوحش والتأبد؟"(1).

#### الاستفهام ب "كيف":

ورد الاستفهام بالاسم "كيف" في "الإشارات" وقد دخلت على الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع في كثير من المواضع كما في قوله:

"فحد ثنى يا سيدى كيف أسرّح طَرْفى فى آثار هذا الربيع؟ وكيف أفرح بما أرى من الزهر والنَّوْر، وعلى قلبى أقفال الهموم؟ "(2).

وقوله مناجيا الله:

"إلهنا: كيف نطلبك وأنت قبل الطلب موجود ؟ أم كيف نجدك وأنت بعد الطلب مفقود؟"(٣).

ودخلت على الفعل الماضي كما في قوله ذاكرا نعم الله مستفهما عنها لاستثارة التأمل:

"فانظر يا هذا كيف أوْردك رياض هذه النّعم؟ وكيف قلّبك فيها ؟ وكيف طيّبك بطيب روائحها، وغالب فوائحها؟ ثم انظر كيف جمعك بعدما كنت متفرقا؟ وكيف نظمك بعدما كنت متبددا ؟ وكيف هداك بعد ما كنت متحيرا؟ وكيف شفى غُلتك بعد ما كنت مُسجَّرا؟ وكيف أرْوى ظمأك بعد ما كنت لاهثا؟ وكيف أولعك بالجد بعد ما كنت عابثا ؟ وكيف فتح بصرك على حظك بعد ما كنت غضيضا؟ وكيف شرح صدرك بعدما كنت مريضا؟ وكيف فتق سمعك بعد ما كان مُرتَتقِا ؟ وكيف رَبَق طبعك بعد ما كان مُرتَتقِا ؟ وكيف رَبَق طبعك بعد ما كان مُنفتقاً ؟"(4).

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص ۳۰۸.

<sup>(2)</sup> الإشارات: ص ٣٢٤.

<sup>(3)</sup> الإشارات: ص١٠٣.

<sup>(4)</sup> الإشارات: ص ٣٣١.

### الاستفهام ب "أي":

اسم يفيد الاستفهام في وجه من وجوه إفادته مثل قوله تعالى: أُ أَيُكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً"(التوبة: من الآية ٢٢)(١) . "ويقصد به التحديد والتخصيص والاختيار " (2).

وردت في مثل قول التوحيدي حيث سبقها حرف جر:

"... فى أى شىء كنا ؟... وإلى أى غاية أُجْرَيْنا ؟ ومن أى فنن قطفنا؟ وبأى سحاب ابتللنا ؟ وعن أى غاية أنبأنا ؟... وبأى بيت غنّينا وشجونا ... "(").

### الاستفهام ب "ما":

"ما" اسم استفهام ومعناها أيّ شيء وهي مبهمة تقع على كل شيء ، فلا يستفهم بها عن العاقل . وتحذف ألفها عند دخول حرف جر عليها، فيقال علامه، وفيمه، ولمه، وبمه، وحتّامه ، والهاء عوض عن الألف المحذوفة من ما، وإثباتها أجود عند الوقف . وقد قال قوم فيم ، وعلام ، وبم ، ولم ، بدون الهاء، والفتحة دليل على الألف. وعلة حذف الألف أن يفرق بينها وبين ما الموصولة فيُفرق بين الاستفهام والخبر ، فلهذا حذفت في نحو "فيم أنت من ذِكراها" (النازعات: ٣٤)، وقوله تعالى: "لم تقولون ما لا تفعلون" (الصف:٢)، وتثبت الفناظرةُ ولم بم يرجع المرسلون" (النمل: ٣٥)، وقوله تعالى: "لم تقولون ما لا تفعلون" (الصف:٢)، وتثبت في قوله تعالى " لَمسّكم فيما أفضتم فيه عذاب وعظيم والخبر فلا تُحذف فيه (النور:١٤)، وقوله تعالى: " والذين يؤمنون بما أنزل إليك" (البقرة:من الآية ٤)، فكانت موصولة تفيد الخبر فلا تُحذف فيه أنه .

وردت "ما " الاستفهامية في الإشارات مسبوقة بحرف جر، وقد حُذفت ألفها. ويوجه حرف الجر الإبهام الذي في " ما" إلى شيء من التحديد، والتخصيص (٥). يقول التوحيدي:

"حدثتي بمَ تثق؟ وبم تصول؟ وبم تحتج ؟"(1).

<sup>(1)</sup> مغنى اللبيب، جـ١، ص٧٧.

<sup>(2)</sup> في التحليل اللغوي: خليل أحمد عمايرة، مكتبة المنار، الأردن، ط١، ١٩٨٧ ، ص١٣٥، ص ١٣٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup>الإشارات: ص ۳۲۸.

<sup>(4)</sup> الكتاب، ج، ، ص ١٦٤. كذلك اتظر: مغنى اللبيب، ج١، ص ٢٩٩.

<sup>(°)</sup> في التحليل اللغوى ، ص ١٣١.

#### وقوله:

" لمَ تَكْذَب نفسك ، وأنت تغضب إن كَذَبك غيرك؟ لمَ تغمسها في البلاء، وأنت لا ترضي بمثله من مثلك؟ لِمَ تحُول بينك وبينك ، وأنت المتهالك في ذُلك؟ لمَ تخالف العقل في نفسك ، وأنت تحتج به على سواك ؟ لم تتقض العادة في خاصتك ، وأنت تطالب بها في جميع معاملاتك؟ لمَ توقد نار الغضب عليك حتى تحترق بها ؟ لم تُشاق الحقَّ حتى يفارقك عند حاجتك إليه؟" (2).

ووردت، وقد التصق بها اسم الإشارة "ذا" وقيل إنها موصولة، فأصبحت "ماذا"(۱) ، وقد دخلت عليها حروف الجر "اللام ، والباء ، وإلى" وذلك كما في قوله:

" ... بماذا يحتج من زُجر عن محل الحاضرين؟ وإلى ماذا يلجأ من غُمر بالظلام، ... " (4).

### الاستفهام ب "مَن":

من اسم للاستفهام عن العاقل كما في قول الله تعالى: "من بعثنا من مرقدنا ؟" ( $^{(5)}$ .

وردت "من" الاستفهامية بوصفها عنصرا زائدا دخل على الجملة التوليدية، وقد سبقها عنصر زائد آخر هو حرف الجر الإفادة التخصيص والتحديد، وذلك كما في قوله مستعطفا الذات الإلهية:

"... وقحنا وجوهنا ، وأطلقنا ألستنا ، وقلنا: على من تردُّنا ، ونحن عبيدك ؟ وإلى من تكِلنا، ونحن خلقك ؟" (6).

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص١٤٨.

<sup>(2)</sup> الإشارات: ص ٢٥٤.

<sup>(3)</sup> مغنى اللبيب جـ ١، ص ١ ٠ ٣. وقد أورد الرأى القائل بأن "ماذا" كتلة واحدة.

<sup>(4)</sup> الإشارات: ص٢٠٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> مغنى اللبيب، جـ ١، ص٣٢٧.

<sup>(6)</sup>الاشارات: ۲٦٠.

# وفي قوله أيضا:

"يا قوم ، فإن لم تأخذوا بيدى، فإلى من أكِل أمرى، وعلى من أعرض وفائى وغدرى ، ولمن أفرش احتجاجى وعذرى؟ " (1).

وقد وردت "من" الاستفهامية متبوعة بـ "ذا" فقيل إنها موصولة ، ويرى الكوفيون أنها زائدة ، ويرى نحاة آخرون أن تكون "من" و "ذا" مركبتين كما في "ماذا" ، ومنع آخرون تركبها فيكونا اسما واحدا<sup>(2)</sup> ؛ لأنهم يرون أنّ من ذا "منذا " مركبا من اسمين وكل اسم لابد أن يكون له موقع من الإعراب فاحتاجوا إلى القول بأن " ذا " موصولة في مرة وزائدة في أخرى ، ولكن الثابت أن اتباع ذا يجعل الاستفهام بـ "من" استفهاما عن أمر عام يُراد توضيحه وإبانته خلافا للاستفهام بـ "من" فقط والذي يراد به التحديد والتخصيص<sup>(3)</sup>.

وقد وردت "من" متلوة بـ "ذا" التي تعد هنا للإشارة ؛ إذ ورد بعدها الاسم الموصول "الذي" وذلك كما في قوله:

"... الربوبية تسرى أنوارها، والبشرية تضيق أقطارها، والنفس تبدو أخبارها، والغاية يُعرف إضمارها ، والحال يبرز عُوّارها، فمن ذا الذي يرى بصره هذه التلاميع فلا يغشى؟ ومن ذا الذي يجد هذه الروائح فلا يَنْشى؟ ومن ذا الذي تكتنفه هذه الأعجايب فلا يلتاع؟ ومن ذا الذي تتردد على سمعه هذه الأحاديث فلا يرتاع؟ ومن ذا الذي يُسقى من هذا الشراب فلا يستكر؟ ومن ذا الذي يحدِّق طرْفه إلى هذه المناظر فلا يسترر؟ ومن ذا الذي يشهد هذه الصورة فلا يعشق ؟ ومن ذا الذي يُحرم التلذذ بها فلا يقلق؟ ومن ذا الذي يؤهّل لهذه الحال فلا يبتهج؟ ومن ذا الذي يُزحزَح عنها فلا ينتشج ؟(4)" (5).

<sup>(</sup>١) الإشارات: ص١٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مغنى اللبيب، جـ١، ص ٣٢٧. كذلك الكتاب، جـ٢، ص ٤١٦، ص ٤١٧.

<sup>(</sup>۳) في التحليل اللغوي، ص١٣٤.

<sup>(</sup>أ)النشيج: أشد البكاء. والنشيج: إذا غص بالبكاء في الحلق من غير انتحاب.

<sup>(°)</sup> الإشارات : ص ٢٦٣ ، ص ٢٦٤ .

#### ثانيا: الاعستراض

الاعتراض لغة "من عَرَض الشيء يعرض. واعترض انتصب ومنع وصار عارضا كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين سلوكها. ويقال اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه. وأما في الحديث: لا جلب ولا جنب ولا اعتراض فهو أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل ومنه حديث سراقة أنه: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الفرس أي اعترض به الطريق لمنعهما من السير " (1) .

والاعتراض بوصفه مصطلحا نحويا هو الجملة الاعتراضية التي تعد من عناصر الزيادة التي تتعرض لها بنية الجملة وهي "ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقا به معنى مستأنفا لفظا على طريق الالتفاف كقوله (وهو المتنبي):

وتحتقر الدنيا احتقارَ مجرّب يرى كل من فيها ، وحاشاك ، فانيا " (2).

فالاعتراض "يعتمد على تحريك الألفاظ من أماكنها الأصلية لكى تفسح المكان لعنصر جديد ... ودخول هذا العنصر يقطع الدلالة المتصلة فى التركيب الأصلى، ثم يعود التركيب إلى تمامه بعد دخوله فيتم المعنى فى الكلام بحيث لو أسقط العنصر الدخيل لبقي الأول على حاله فى الإفادة" (3). وهو ما يشير إليه تعريف أبى هلال العسكرى للاعتراض حيث يقول: " وهو اعتراض كلام فى كلام لم يتم ثم أن ترجع إليه فتتمه"(4).

<sup>(1)</sup> لسان العرب: مادة عرض.

<sup>(</sup>۲) شرح الرضى على الكافية: ج، ، ص ۹۸، ص ۹۹.

<sup>(3)</sup> جدلية الإفراد والتركيب: محمد عبد المطلب ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ط۱ ، ۱۹۹۰، ص ۱۶۲ .

<sup>(4)</sup> كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكرى ، تحقيق على محمد البجاوى ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبى وشركاه ، ١٩٧١ ، ص ٤٦٠ .

وتأتى الجملة المعترضة بين "عنصرين لغويين متلازمين"<sup>(1)</sup> وهو المقصود من لفظة ابن هشام "شيئين" في معرض حديثه عن الجملة الاعتراضية فهي "المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا وتحسينا " (2).

وعلى هذا فالاعتراض، الذى هو قبيل الفصل، يرد لهدف يتصل بالدلالة ألا وهو " إفادة الكلام تقوية وتسديدا وتحسينا"، ويمكن أن تكون هناك أهداف أخرى لدى المبدع ، كأن يكون لإثارة الانتباه إلى حال من أحوال الكلام (") قد لا يلتفت إليها المتلقى فيأتى به معترضا وشاطرا بين جزئين يُفترض تماسكهما وتضامهما النحوى مما يؤكد اهتمام المبدع بإبرازه بين ثنايا الكلام؛ ومن ثمَّ يلتفت إليه المتلقى فيأخذه فى الاعتبار. " قال الله سبحانه وتعالى: ( فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم، لو تعلمون، عظيم، إنه لقرآن كريم ) ( الواقعة: ٧٥ – ٧٧) فهذا فيه اعتراضان: أحدهما قوله: (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) لأنه اعترض به بين القسم الذى هو قوله ( فلا أقسم بمواقع النجوم )، وبين جوابه الذى هو قوله ( إنه لقرآن كريم) وفي نفس (٤) هذا الاعتراض اعتراض آخر بين الموصوف الذى هو رقسم) وبين صفته التي هي (عظيم)، وهو قوله (لو تعلمون) فذانك اعتراضان" (٥).

\_

<sup>(</sup>١) حاشية الشيخ مصطفى الدسوقي على مغنى اللبيب ، جـ٢ ، ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>۲)معنى اللبيب: جـ۲، صـ۳۸٦.

<sup>(</sup>۳) همع الهوامع ، للسيوطى ، عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعسانى، دار المعرفة ، بيروت ، جـ ١ ، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>ئ) هكذا وردت في النص.

<sup>(°)</sup> الخصائص : جـ ١ ، ص ٣٣٦.

والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، أى لا تحل محل المفرد؛ إذ لا تكون معمولة لشىء من أجزاء الجملة المقصودة (أى المعترض بين أجزائها) على مناسبتها لها(1).

وقد ورد كثير من الأمثلة للاعتراض في القرآن الكريم والشعر في كتب اللغويين القدماء تبرز الاعتراض بين الفعل والفاعل ، وبين المبتدأ والخبر، وبين ما أصله المبتدأ والخبر (وهي الجملة المبدوءة بناسخ)، وبين الموصول وصلته، وبين الفعل والمفعول، وبين المفعول الأول والمفعول الثاني، وبين الشرط وجوابه، وبين القسم وجوابه، وبين المضاف والمضاف إليه ، وبين الجار ومجروره، وبين النعت ومنعوته، وبين الحرف الناسخ وبين ما دخل عليه ، وبين الحرف وتوكيده، وبين حرف التنفيس والفعل، وبين "قد" والفعل ، وبين حرف النفي ومنفيه، وبين جملتين مستقلتين (٢).

ورد الاعتراض في "الإشارات" أكثر ما ورد بجملة القسم، وبجملة الدعاء، وبجملة الشرط، وبالنداء.

## الاعتراض بجملة القسم: (٣).

ورد الاعتراض بجملة القسم في مواضع كثيرة وقد ورد معترِضاً بين النعت ومنعوته في معظم مواضعه.

وذلك من مثل قوله:

"خبرً - والله - طريف، وحديثٌ - والله - عنيف ، الفكر فيه يورث الوَسواس و الصدور "(٤).

وورد معترضا بين المبتدأ والخبر كما في قوله:

"فيا أحبائي: ارحموني في أوصابي ... أنا - وحياتكم - إليكم ذو صبابه" (1).

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> انظر: مغنى اللبيب، حـ٢، ص٣٨٢ وما بعدها. كذلك همع الهوامع، حـ١، ص٢٤٧. كذلك الخصائص، جـ١، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب، ص ٣٨٦ وما بعدها. كذلك الخصائص ، جـ١ ، ص ٣٣٦ وما بعدها. كذلك همع الهوامع ، جـ١ ، ص ٢٤٧ ، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>۳) المراد بالقسم هنا حكاية القسم كقولنا: زيد – والله – كريم .والمقصود أقسم بالله، فهو كلام مستقل، وليس المراد صريح القسم لأنه سيحتاج إلى جواب فلا يكون الكلام تاما. (الخصائص، جـ١، ص ٢٠)

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الإشارات: ص٢٣.

وورد بين ما أصله المبتدأ والخبر في موضعين. يقول في أحدهما:

"أيها الصديق بالسِّمه ، المخلص بالدعوى : اسمع هذه البلابل فإنها - والله - محرجة لكل صدر "(٢).

وورد القسم فاصلاً بين الفعل والفاعل كما في قوله:

"تَمزّق - والله - سربال الوفاء"( $^{(7)}$ .

وقوله:

" سار – والله – الركب المُخبون وتركوك ، ونجا – والله – المُخِفّون ولم يُلْووا عليك"(٤).

وجاء معترضا بين الفعل ومفعوله من نحو قوله:

" أفدِى - والله - هذه الفنون المستخرجة من هذا المعنى المُصُون، أفدِى - والله - عيناً باتت تدمع من خشية الله، بل أفدى - والله - نفساً ظلت خاضعة مهينة هيبة لله، بل أفدى - والله - لساناً تلجلج بالاعتذار إلى الله ، بل أفدى - والله - قلباً ما يزال خافقاً حياءً من الله ، بل أفدى - والله - قدماً زلّت على الحركة في سخط الله، بل أفدى - والله - يداً كفّت بنانها عن تناول ما لم يُبحه الله، ... بل أفدى - والله - نعمة أُدِيَت بها حقوق الله، بل أفدى - والله - عقلاً اشتاق إلى موعود الله ، بل أفدى - والله - كَبَدًا أُوثِر على الراحة لوجه الله ، بل أفدى - والله - الحديث عن الله والحياة مع الله، بل أفدى - والله - خاطراً يسنح مبشِّراً بذكر الله"( $^{\circ}$ ).

وورد القسم فاصلاً بين "قد" والفعل في خمسة مواضع وهذا غير مستحسن لقوة اتصال "قد" بما تدخل عليه من الأفعال، لأنها تُعتد مع الفعل كالجزء منه (٦)، وذلك من نحو قوله مناجيا الله:

" ... فقد - وحقك - شددتَ الوَثاق، وضيّقت الخِناق  $^{(1)}$ .

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص٢٧.

<sup>(2)</sup> الإشارات: ص ٢٤. يوجد مثل آخر ص ٢٩٥.

<sup>(3)</sup> الإشارات: ص٧٠٤

<sup>(4)</sup> الإشارات: ص٤٦.

<sup>(°)</sup> الإشارات: ص ۱۱۶.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الخصائص ، جـ ۲ ، ص ۳۹۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الإشارات : ص ۱۲۲.

وقوله:

"... فقد – والله – توالى تعسى ، وخرجت بالحسرات نفسى " (٢).

وورد الاعتراض بالقسم بين حرف الجواب وجملته في مواضع متعددة، وذلك من نحو قوله:
"... أفما تحنُّ بعد هذا التلطّف، والترفّق إلى قرارك الذي لا قرار لك دونه ؟ بلى – والله – قد آن وقته ... " (٣).

# الاعتراض بجملة الشرط:

يرد الاعتراض بجملة الشرط لتقييد المعنى المراد التعبير عنه، وقد وردت محذوفة الجواب لدلالة الكلام عليه، جاءت معترضة بين ما أصله المبتدأ والخبر وذلك من نحو قوله:

".... وليت لها (يقصد النفْس) - إذا كَمُلَتْ قوتها، واستحكمت شدتها - تثبتاً" (٤٠).

حيث فصل بجملة الشرط المحذوف جوابها بين المتعلق بخبر ليت واسمها المؤخر.

ووردت جملة الشرط المحذوف جوابها معترضة بين عنصرى تركيب جواب الشرط في الجملة الكبرى في قوله:

"... لو صدقت النيَّة وجدَّت المِرَّة ، وخلُصت العزيمة، لكان قهر القلب - إذا عتا - سهلاً "(5).

وقد وردت جملة الشرط الاعتراضية أكثر ما وردت متصدرة "واو الاعتراضية" التي تدخل على "إنْ" و "لو" الشرطيتين. وفي ذلك يقول الرضي في شرحه على "كافية" ابن الحاجب: "وقد تدخل الواو على "إن" المدلول على جوابها بالمتقدم (1) ولا تدخل إلا إذا كان ضد الشرط المذكور ... كقولك: أكرمه ، وإن شتمني فالشتم بعيد عن إكرامك للشاتم، وضده هو المدح أولى بالإكرام وكذلك قوله: اطلبوا

<sup>(</sup>٢) الإشارات : ص ١٣٩. توجد أمثلة أخرى في صفحات ٨٥ ، ٢٦٢ ، ٢٧٨.

<sup>(</sup>۳) الاشارات: ص ۲۱۶.

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> الإشارات: ص ٣٨٥.

<sup>(5)</sup> الإشارات: ۲۷۰.

<sup>(1)</sup> هو يرى كما يرى البصريون أن جواب الشرط محذوف وأن المتقدم دليل عليه وليس جواباً، ويرى الكوفيون أن المتقدم هو الجواب وأن الأصل أن يتقدم جواب الشرط. شرح الرضى على الكافية ، جه، ص ٩٦، ص ٩٨.

العلم ولو بالصين. والظاهر أن الواو الداخلة على كلمة الشرط في مثله: اعتراضية ... كقوله (يقصد المتنبي):

وتحتقر الدنيا احتقارَ مجرّبِ يرى كلَّ من فيها ، وحاشاك ، فانيا

وقد تجىء بعد تمام الكلام كقوله عليه الصلاة والسلام: "أنا سيد ولد آدم ، ولا فخر" فنقول فى الأول (يقصد المعترضة بين أجزاء الكلام): زيد ، وان كان غنياً ، بخيل وفى الثانى (يقصد التى تجىء بعد تمام الكلام) زيد بخيل ، وإن كان غنياً ، وجواب الشرط فى مثله: مدلول الكلام، أى إن كان غنياً ، فهو بخيل فكيف إذا افتقر . والجملة كالعوض من الجواب المقدر " (١).

وقد وردت جملة الشرط المبدوءة بـ "إن" و "لو" المصدرتين بواو الاعتراضية في مواضع متعددة توسطت أجزاء الكلام وذلك كما في قوله:

" فلا جرم، القول - وإن كان ناصعاً، رشيقاً، حسناً، بليغاً - مردود ، والدليل - وإن كان ساطعاً، بريقاً، جميلاً، قوياً - مجمود " (3).

وقوله مخاطباً الله:

" فواصفك، وإن أطنب، عيي، وذاكرك، وإن أسهب، نسىّ، والناظر إليك، وإن حدّق، محجوب، والمتعرض لك، وإن تجلد، مغلوب "(٤)

وقوله:

"إنّ العارف - وإن ترقّى في سلالم المعرفة بحقائق الحال على تبين المكاشفة وغلبات المشاهدة - ليس له أن يخبر إلا بعد الإذن له..."(5).

ووردت بعد تمام الكلام كما في قوله:

"... فإن واعظك إذا كان بهذه الحالة المخزية ، وعلى هذه المرتبة الهابطة، فكيف حال من هو متمادِ و في غروره ، متهالك في شروره؟ عنده أن الحزم كله في معاطاة الكأس بعد الكأس ، وشرب الخمر بعد

<sup>(</sup>۲) شرح الرضى : جه ، ص ۹۸ ، ۹۹ص .

<sup>(3)</sup> الإشارات: ص١٨٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الإشارات: ص ۲۰ ٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الإشارات: ص٣٧٦.

الخمر ونيَّل الشهوة بعد الشهوة ، وبلوغ اللذة بعد اللذة – ولو بخرق الدين، ولو بمفارقة المسلمين، ولو بترك الحياء بين جميع المبصرين والسامعين ، ولو على رؤوس الأشهاد من الصالحين والطالحين "(1). فعطف على الجملة الاعتراضية "ولو بخرق الدين" جملاً اعتراضية أخرى ، تؤكد على خرق حدود الله. وقوله:

"... فليس من المروءة أن نشكو صديقاً إذا قصر ، ولا من عزة النفس أن نجزع من عدو - وإن بالغ"<sup>(٢)</sup>.

# الاعتراض بالنداء:

جاء الاعتراض بالنداء تودداً أو توبيخاً عند الحديث إلى الآخر، وتوسلاً وتأدباً عند الحديث إلى الله. وقد ورد معترضاً بين ما أصله المبتدأ والخبر من نحو قوله:

"اللهم: إنك، إن دعوننا، دعوننا في الظاهر بلسان تكليفك، وغمرننا بضروب حججك، وأسمعننا محكم آياتك، وشملتنا بأنواع خبراتك، وملكت نواصينا بقدرتك، وظاهرت عندنا المخبرين عنك، المرشدين إليك، لكنك – يا ربنا – طويت عنا إرادتك بنا..."(٣).

## وقوله أيضاً:

"والعجب أنك – أيها العالِم الفقيه ، والأديب النحوى – تتكلم في إعرابه، وغريبه، وتأويله، وتنزيله، وقصته، وشأنه، وكيف ورد، وبأى شيء تعلّق، وكيف حكمه فيما خصّ، وعمّ، ودلّ، وشمل ، وكيف وجهه، وكيف ظاهره وباطنه ومشتمله ورمزه، وماذا أوله وآخره .. ثم لا تجد في شيء مما ذكرتك به، ووصفتك فيه ذرة تدل على صفائك في حالك ..."(۱).

وورد النداء معترضاً بين الفاعل والمفعول (الاسم الظاهر) كما في قوله:

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص٢٠١.

<sup>(2)</sup> الإشارات: ص۲۱۰.

<sup>(3)</sup> الإشارات: ص٥٦٦.

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص ٠٤.

"... إلهنا: نحن عبيدك ، متصرفون على إرادتك ... فغلّب - يا إلهنا - رجاءنا على يأسنا "(٢). وورد معترضاً بين الفاعل والمفعول (المصدر المؤول) في قوله:

"... وقد علمنا- يا إلهنا - أنك لا تعاملنا بعد هذا الانقياد والاستخذاء ... إلا بما أنت أهله في الجود والكرم"(3).

وورد فاصلاً بين المفعول الأول والمفعول الثاني (الاسم الظاهر) في قوله:

"... وقبل هذا كله فأنسنا – يا ربنا – خلقك فقد أشجونا فيك  $(^{(2)}$ ...

وورد معترضا بين المفعول الأول والمفعول الثاني (المصدر المؤول) كما في قوله:

"ومع هذا وذاك فإنا نسألك - اللهم - أن تقبلنا على علاتنا..."(°).

وبين المفعول والجار والمجرور المتعلق بالفعل كما في قوله:

". قد ناجيتك – يا سيدى – بلسان النعمة السابغة "(7).

الاعتراض بالجملة الدعائبة:

تأتى الجملة الدعائية تودداً لمخاطبه واستمالة لمنصوحه ، وقد وردت جملة فعلية بسيطة إلا في موضع واحد وردت فيه جملة اسمية بسيطة مكونة من مبتدأ (مسند إليه) + جار ومجرور متعلق بالمسند المحذوف في قوله:

".... وإن عميت - والعياذ بالله - فما أتيت إلا من جهة أذن إذا سمعت لم تع  $^{(1)}$ 

وردت الجملة الدعائية الفعلية البسيطة وكان تركيبها: فعل ماض + فاعل ضمير متصل + مفعول ضمير متصل. وذلك كما في قوله الآتي، إذ فصلت الجملة الدعائية بين المبتدأ والخبر:

<sup>(2)</sup> الاشارات: ص۲۰۸

<sup>(3)</sup> الإشارات: ص٢٦٠.

<sup>(4)</sup> الإشارات: ص١٢١.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الإشارات: ص۲۱۲.

<sup>6)</sup> الاشارات: ص١٢.

<sup>(1)</sup>الإشارات: ص٥٩.

"هذا- فديتك - نبأ غريب"<sup>(٢)</sup>.

ووردت على صورة التركيب: فعل + مفعول به ضمير متصل + فاعل اسم ظاهر وهو التركيب الأكثر شيوعاً للجملة الدعائية، وقد تضمن الجملة الأكثر شيوعاً أيضاً وهي "عافاك الله" وذلك كما في قوله:

"انتبه – عافاك الله – من هذه الرقدة التي قد استغرقتك بالأحلام" $(^{"})$ .

حيث اعترض هذا التركيب بين الفعل والجار والمجرور المتعلق بالفعل .

وقوله:

"سلْ - هداك الله - عن آفات الأعمال $\cdot \cdot \cdot \cdot$ .

وقوله حيث فصل هذا الشكل من التركيب للجملة الدعائية بين النعت والمنعوت:

"هذا باب - عافاك الله - كلما قُرع زاد رتاجًا" (°).

وورد بين المؤكَّد والمؤكِّد في قوله:

" فالبدارَ - أكرمك الله - البدارَ إلى منازل الطاهرين الأبرار  $\cdot \cdot \cdot \cdot$ .

وورد بین ترکیبین مستقلین فی قوله:

"فقد نظریت - عافاك الله - ونظرنا ، وعرفت، وعرفنا  $\dots$  " $(^{\vee})$ .

وبين الفاعل ومفعوله:

"فاختر - هداك الله - تجارة  $\mathbb{K}$  بوار لها "(1).

وبين المبتدأ والخبر:

<sup>(2)</sup> الإشارات: ص٦.

<sup>(3)</sup> الإشارات: ص٣٣.

<sup>(4)</sup> الإشارات: ص3٦.

<sup>(5)</sup> الإشارات: ص١٧٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> الإشارات: ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٧) الإشارات: ص ٥٥٠.

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص٥٥٦.

"تصفُّح النفْس – عافاك الله – صعب..."(2)

وبين الناسخ وبين الجار والمجرور المتعلق بالخبر المحذوف في قوله:

"إنْ كان – أيَّدك الله – للمضارعة حكم، وللتشاكل تأثير ، ولائتلاف الأرواح حقيقة ، فهذه القضية مرضية مستقيمة"(٢).

ووردت الجملة الدعائية على شكل التركيب: فعل + فاعل + جار ومجرور.

وذلك في قوله:

"الحازم – أخذ الله بيدك – من شمَّر " $(^{2})$ .

حيث فصلت بين المبتدأ والخبر.

ووردت الجملة الدعائية على شكل التركيب: فعل + فاعل اسم ظاهر + مفعول به اسم ظاهر + مضاف إليه ضمير متصل.

وذلك من نحو قوله، إذ اعترضت بين الفعل وفاعله:

" جفّ - أنار الله صدرك - القلم وفَنيَ القِرطاس، وحصر اللسان، ... " (5).

وقد تمتد الجملة الدعائية بالعطف على أحد عناصرها فتأتى على صورة التركيب: فعل + مفعول به أول ضمير متصل + فاعل اسم ظاهر + مفعول به ثان اسم ظاهر + حرف عطف + اسم معطوف + مضاف إليه. وذلك في قوله:

المُعْلمك - منحك الله السول ودرك المأمول - أن الجملة المأخوذة علينا المسوقة بالعقل والشرع إلينا: الوقوف على المقاصد بحقائقها من غير رَيْب يقدح"(١).

وتأتى الجملة الاعتراضية جملة مركبة من تركيبين مستقلين فعليين كما في قوله:

<sup>(2)</sup> الإشارات: ص٢٢٣.

<sup>(3)</sup> الإشارات: ص ٩٤.

<sup>(4)</sup> الإشارات: ٢٨١.

<sup>(5)</sup> الإشارات ص ۱۲۸.

<sup>(1)</sup> الإشارات: ص١٩٣.

"وصل كتابُك - وصلكَ اللهُ بالخير، وجعلكَ من أهله - تسألني فيه عن حالي"(٢). وقوله:

"سألتنى - رَفَقَ الله بك ، وعطفَ على قلبك - أن أذكر لك الغريب ومحنه ... " (٣).

وورد الاعتراض بأكثر من جملة في قوله:

"... ملّكت الهوى زمامك ، واجتلبت بسوء الاختيار حِمامَك ، وانخدعت بلعاعة (١) الدنيا ، والزخارف فيها - والله - يا أخى - المخاوف، والمتالف"<sup>(٥)</sup>.

حيث اعترض بجملة القسم ثم بالنداء.

<sup>(2)</sup> الإشارات: ص١٧.

<sup>(3)</sup> الإشارات: ص٨٠.

<sup>(</sup>ئ) اللُّعاعة: النبات الأخضر، قليل البقاء.

<sup>(5)</sup> الإشارات: ص٣٦٧.

#### الخاتمـــة

وبعد ،،

فهذه الدراسة الوصفية للجملة في نص الإشارات الإلهية حاولت أن تكشف المقدرة والإبداع اللغوبين لدى التوحيدي الذي لم يأل جهداً في استغلال إمكانات اللغة، وخصائصها، "وشجاعتها"؛ للإفصاح عن تلك التجربة الصوفية التي تضمنها النص الذي يعد أكثر نصوص التوحيدي كشفاً عن لغته وأسلوبه.

ولقد برزت عدة نتائج من خلال هذه الدراسة اللغوية، نذكر منها ما يأتى:

- عرض البحث محاولات اللغوبين العرب القدامي والمحدثين لتحديد مصطلح الجملة وتقسيمها بالنظر في تراكيبها، بالإضافة إلى عرض مفهوم الجملة لدى اللغوبين الغرب على اختلاف مدارسهم، وحين عرض البحث الجملة من خلال النظرية التوليدية التحويلية، حاول أن يرصد ما تقرر لدى الباحثين من وجوه التقاء بينها وبين النحو العربي في بعض أفكارها ومفاهيمها، التي ناقشها النحويون العرب من قبل، مثل سيبويه، وابن هشام، وابن جني؛ وذلك مثل فكرة الجملة الأساسية النواة، والجملة غير النواة التي تنبثق من الجملة النواة عن طريق قواعد تحويلية، حدد اللغويون العرب معظمها قبل هاريس وتشومسكي بمحض النظر والتأمل في لغتهم. وقد بلغ من شعورهم -وهم أرباب بيان بأهمية تلك القواعد في التعبير، وتصرفه، وقيمتها في التواصل أن عدها أحد أعلامهم (وهو ابن جني) من دواعي "شجاعة العربية".وكانوا يضعون نصب أعينهم أن هناك مستويين للكلمة وللجملة: مستوى ظاهر، ومستوى أساسي؛ ومن أجل الربط بينهما كانوا يلجأون إلى التقدير؛ حفاظا على القاعدة اللغوية التي تعد المثال والأصل، ومن هنا نبعت لديهم قضية الأصل والفرع.
- اتضحت قدرة التوحيدى فى استخدام الجملة الطويلة، حيث جاءت تراكيبها ممتدة ومتشابكة بحسب امتداد جزئيات المعنى وتشابكها. ولم يستخدم التوحيدى الجملة مكتفيا بعنصريها الأساسيين إلا نادراً، ولكنه عمد، فى الأغلب الأعم، إلى استخدام العناصر المفردة الإضافية الاختيارية، حيث تعدد بعضها بدون رابط وتعدد البعض الآخر برابط، وكذلك عمد إلى الربط بين تراكيب مستقلة ، وإلى الربط بين التركيب المستقل وبين تركيب أو تراكيب غير مستقلة، متوسلا أحيانا بأدوات الربط اللفظى التى من أبرزها أدوات العطف وأدوات الشرط، وأحيانا أخرى

بالربط السياقي. وبذلك تميزت الجملة عند التوحيدي بتداخل تراكيبها وامتدادها وتعلق بعضها ببعض، حتى إنها قد تستغرق فقرة بكاملها في كثير من المواضع.

- وفي إطار ما يعتري الجملة الأساسية من تحولات لدى أبي حيان اتضح أن أكثرها قد تمثل في:
- أ- حذف بعض العناصر اللغوية لأغراض تعددت، وكان من أهمها حذف أداة النداء وحذف الرابط اللفظي بين التراكيب والجمل وحذف المبتدأ.
- ب- تغيير الترتيب بين بعض العناصر اللغوية في الجملة ونقلها عن مواقعها؛ فتقدم بعضها وجوباً وتقدم بعضها جوازاً، وهو مما أباحه النحويون، وقد عد هذا الجواز، الذي هو عدول عن الأصل، تحولاً اختياريا. وتمثل ذلك في تقديم المفعول على الفعل أو توسطه الفعل والفاعل، وتقديم الجار والمجرور والظرف على ما تعلقا به. وجاء تقديم بعض العناصر موافقاً للقاعدة، وذلك مثل وجوب تقديم متعلق الخبر في حالات نصوا عليها، وجاء تقديم البعض الآخر غير موافق للقاعدة، ولم يبحه النحويون؛ وذلك مثل تقديم جواب الشرط على الأداة التي لها الصدارة حسبما اقتضت القاعدة، ويعدونه حينذاك محذوفا بعد الأداة ويفسره ما قبلها. وقد اتفق البحث مع وجهة نظر أخرى للدكتور مهدى المخزومي يتابع فيها الكوفيين، وهي أن المتقدم على الأداة هو جواب الشرط؛ لأنه في رأيي هو المتمم لمعنى التركيب الشرطي؛ فلا داعى -إذن- لتقدير بنية باطنية متممة للمعنى، ومثيلتها متحققة على المستوى الشكلي السطحي.
- ج- زيادة بعض العناصر اللغوية التي منها ما يتصدر الجملة، فتؤثر في مضمونها، فاهتم البحث بدراستها، وكان أهمها في نص الإشارات أدوات الاستفهام التي تدخل على الجملة فتحول معناها من الخبري إلى الإنشائي؛ لكي تحمل مزيد من الانفعالات، ومنها ما يتخلل عناصر الجملة الأصلية، فتزيدها وضوحا وتقوية وتسديدا، كما هو الحال مع الجملة الاعتراضية.

ولا شك أن جانبا مهماً من أسلوب التوحيدى يبدو من خلال دراسة ما يعترى الجملة الأساسية من تحولات.

ورجائى أن يكون قد أصابنى بعض التوفيق فى هذه الدراسة، ولسان حالى يقول دائماً: "وقل ربِّ زدنى عِلما" صدق الله العظيم.

# المصادر والمراجع

# أو لا: المصادر

- -أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: تأليف ابن هشام تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكر ط٦ ، ١٩٧٤م.
- -الإشارات الإلهية: أبو حيان التوحيدى ، تحقيق عبد الرحمن بدوى ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ٩٩٦م.
  - -الإشارات الإلهية: أبو حيان التوحيدي ، تحقيق وداد القاضي، دار الثقافة ، بيروت، ١٩٧٣.
- -الجنى الدانى فى حروف المعانى: المرادى ، تحقيق فخر الدين قباوة ، محمد نديم فاضل دار الآفاق الجديدة ، ط٢، ١٩٨٣م.
  - -الخصائص: ابن جني، تحقيق محمد على النجار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ط٣، ١٩٨٦م.
- -الصناعتين: أبو هلال العسكرى، تحقيق على محمد البجاوى، ومحمد إبراهيم فضل، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه، ١٩٧١.
  - -الكتاب: سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، د.ت.
- -المقرّب: ابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى ، مطبعة العانى ، بغداد ، ١٩٨٦م.
  - -تاج العروس: الزبيدي، المطبعة الخيرية ، ط١ ، ١٣٠٦ هـ
  - -حاشية الخضري على ابن عقيل على ألفية ابن مالك: مطبعة دار إحياء الكتب العربية، د.ت.
- حاشية الشيخ مصطفى عرفه الدسوقى على مغنى اللبيب: تحقيق عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط١، ٢٠٠٠م.
  - -حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.
- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجانى ، علق عليه محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، ط٣، ١٩٩٢ م.
- -رصف المبانى فى شرح حروف المعانى: المالقى ، تحقيق أحمد محمد الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق د.ت.

- -شرح ابن عقبل على ألفية ابن مالك: تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، دار التراث، القاهرة، ط ٢٠، ١٩٨٠ م.
- -شرح التسهيل: ابن مالك، تحقيق عبد الرحمن السيد ، ومحمد بدوى المختون، دار هجر للطباعة والنشر، ط۱، ۱۹۹۰م.
- -شرح الرضى على الكافية: تحقيق يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة قار يونس، مطابع الشروق ، بيروت، د.ت.
- -شرح اللمع فى النحو: القاسم الواسطى الضرير، تحقيق رجب عثمان محمد، ورمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢٠٠٠.
  - -شرح المفصل لابن يعيش: عالم الكتب ، بيروت، د.ت.
- -شرح شافية ابن الحاجب: رضى الدين الاستراباذى النحوى، تحقيق محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الكتب العملية ، بيروت ، ١٩٧٥م.
  - -شرح شذور الذهب: ابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، د.ت.
    - -لسان العرب: ابن منظور ، دار المعارف، د.ت.
    - -معجم الأدباء: ياقوت الحموى، دار الفكر، ط٣، ١٩٨٠م.
- -مغنى اللبيب: ابن هشام الأنصارى ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الاتحاد العربي ، القاهرة، د.ت.
  - -مغنى اللبيب: ابن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدنى، د.ت.
- -همع الهوامع: السيوطى، عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعسانى، دار المعرفة، بيروت. د.ت.

### ثانيا: المراجع العربية والمترجمة:

- أبو حيان التوحيدى، رأيه فى الإعجاز وأثره فى الأدب والنقد: محمد عبد الغنى الشيخ ، الدار العربية للكتاب ، تونس.
- أثر النحاة في البحث البلاغي: عبد القادر حسين ، دار النهضة مصر للطبع والنشر ، 1970م.
- أصول اللسانيات الحديثة، وعلم العلامات: جوناثان كلر، ترجمة عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، ط١، ٢٠٠٠.
- أصول اللسانيات الحديثة، وعلم العلامات: جوناثان كلر، ترجمة محمود حمدى عبدالغنى، راجعه محمود فهمى حجازى، المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٠.
  - أصول تراثية في علم اللغة: كريم ذكى حسام الدين ، الأنجلو المصرية ، ط ٣، ١٩٩٣م.
- آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن :نعوم تشومسكي، ترجمة حمزة بن قبلان المازيني ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ط١، ٢٠٠٥م.
- اتجاهات البحث اللساني: ميلكا إفيتش، ترجمة سعد عبد العزيز مصلوح، ووفاء كامل ، المجلس الأعلى للثقافة، ط٢، ٢٠٠٠م.
- الأصول، دراسة أبيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العربى، تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٢م.
- الألسنية العربية، الألسنية ٢ النحو، الجملة، الأسلوب، ريمون طحان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طـ٢، ١٩٨١م.
  - بناء الجملة العربية: محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة، ٢٠٠٣.
- تحليل لغوى أسلوبى لنصوص من الشعر القديم: عبد الرحيم الرحمونى، دار الأمان، الرباط، ط ١، ٩٩٠م.
- -تحولات حديث الوعى، قراءة فى التوحيدى، هالة أحمد فؤاد، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج١٤، العدد الرابع، ج٢، ١٩٩٦.
- التطور النحوى للغة العربية: برحشتراسر ، ترجمة رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة ، والرفاعي بالرياض، ١٩٨٢.

- -جدلية الإفراد والتركيب: محمد عبد المطلب ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان، ٩٩٥م.
- الجملة العربية : مكوناتها ، أنواعها ، تحليلها ، محمد إبراهيم عبادة ، مكتبة الآداب القاهرة ، ط٢، ٢٠٠١م.
- حوار العقل وسؤال الحرية: ماجد يوسف ، مجلة فصول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج ١٤، العدد الرابع ،ج٢، ١٩٩٦م.
  - -ظاهرة التخفيف في النحو العربي: أحمد عفيفي ، الدار المصرية اللبنانية ، ط١، ١٩٩٦م.
    - عصر الدول والإمارات: شوقى ضيف، دار المعارف، ١٩٨٠م.
    - الفعل، زمانه، وأبنيته: إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٤، ١٩٨٦م.
      - في التحليل اللغوي: خليل أحمد عمايرة ، مكتبة المنار ، الأردن، ط١، ١٩٨٧م.
  - في علم اللغة: صلاح حسنين ، كلية الآداب جامعة القاهرة، فرع بني سويف ٢٠٠٣-٢٠٠٤.
- في علم اللغة التقابلي دراسة تطبيقية: أحمد سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1997م.
  - في فلسفة اللغة: محمود فهمي زيدان ، دار الوفاء الإسكندرية ، ٢٠٠٢م.
  - -فى النحو العربى: نقد وتوجيه مهدى المخزومى ، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ط١، ١٩٦٤م.
- في نحو اللغة وتراكيبها ، منهج وتطبيق: خليل أحمد عمايرة ، عالم المعرفة بجدة ، ط١ ، ١٤٠٤ه..
  - اللسانيات العامة وقضايا العربية: مصطفى حركات، دار الثقافة للنشر، القاهرة، ط١، ١٩٩٨م المطغة أبى العلاء المعرى في رسالة الغفران: فاطمة الجامعي الحبابي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٨م.
  - اللغة العربية، معناها ومبناها: تمام حسان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط٢ ، ١٩٧٩م.
    - اللغة والإبداع: شكرى محمد عياد ، انترناشيونال برس ، ط١، ١٩٨٨.
- المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى: رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجى ، القاهرة، ط٣، ١٩٩٧م.
  - -معرفة اللغة: جورج يول ، ترجمة محمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء ، الإسكندرية ١٩٩٩م.

- المعرفة اللغوية: طبيعتها ، وأصولها ، واستخدامها ، نعوم تشومسكى، ترجمة محمد فتيح ، دار الفكر العربي ، ط1 ، ١٩٩٣م.
  - مقدمة في نظرية القواعد التوليدية: مرتضى جواد باقر ، دار الشروق ٢٠٠٢م.
    - من أسرار اللغة:إبراهيم انيس، الأنجلو المصرية ، ط٥ ، ١٩٧٥م.
- النحو العربى والدرس الحديث، بحث فى المنهج: عبده الراجحى ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ١٩٨٨م.
  - النحو الوافي: عباس حسن، دار المعارف، ط١٤، ١٩٩٩م.
- نظام الارتباط والربط فى تركيب الجملة العربية: مصطفى حميدة ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، ط١، ١٩٩٧م.
- نظام الجملة في شعر المعلقات: محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية، ١٩٩٠.
- نظرية تشومسكى اللغوية: جون ليونز ، ترجمة حلمى خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط١، ١٩٨٥م.
- نظرية النحو العربى فى ضوء مناهج النظر اللغوى الحديث: نهاد الموسى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الأردن، ١٩٨٠م.

ثالثًا: المراجع الأجنبية:-

- A University Grammar of English: Randolph Quirk and Sindey Greenhaum, Long man, 1983.
- English Grammar Composition and Correspondence: M.. Alderton Pink, and S. E. Thomas, London, 1979.
- -Essentials of Grammar and Composition: Glenn Leggett, C. David Mead, and William Charvat.
- -The Philosophy of grammar: Otto Jespersen, London.
- -The Structure of English: Charles Fries, New York, 1952.